She william be she will be she

لا بوعد احدكم حي بكون بدوا لا بتعالماجت بدولا عن المالكف عبالقين الصحابة والنابعين والذب البعدم ولابه ولاالعبد لصفاء المعبدة المبارك الابركذالا باع لن صوالبني الله عليه وكم اوفرب عهد بنواند فال المص محماله ما فالاسل لحف لبطه ابناعه ولابؤويم ابتداعه عن عبد الله بن عريض فال فال وكول الله صلى الله عليه والباش عدامني كالخطابئ سوائل حذوالنعل النعل العامنهما الخامه علانبذلكان فامة مع بصنع خلا وان بني اسوالل تعرف عائنين وسبعين فرؤ وتعترف امن على لات وسبعين مليكلم والنا الاواحدة فالوامناس باركول الله فالمانا عليه واصعاعا وواه النزمذ يوفي إبن عباس رص تكفل الله لمن قرأ العران وعلى ما فله با علا بهذل غ الدنها ولا بشق في العنبي م قرأ في البي بداى فلا بصل ولا بشي والعسوفة الناجبة المنسكون بالكئاب والسنة والمتجنبون عماالهوى والبرعة والملتزمون طريب لسنة والجاعة الذي كالعليك عليله لعابؤوالنابعون ومضى عليالسلف الصالمعون وبعوالن عادركنا عليب أنخنا ومصى عليه الفناكابي حنيفة وما لاع بنا نس والي بوره العالى وعيوب الحسا الكيبائ والكافع والحهنصو والمائوي وضوافا لله علبهم جعين فماسلك بسيهم بحرج عن مصبيف التفليد وبهشك اليسواد السيل اذ بهم مثلا بجمعوب عاضلالكيل الإيثال جاعم على لسدانة وفدورد لاجتمع المعل الضلالة فليس كلهن م يت شغل المجادلات الكلامية كان مقله إمل لظاملان الكيب العلامية كالمجرب والو المنفدام المنظمة المتحقيف لما يهال الالسامة يستعالون بالعران الماسالالسنة يحضوف به عنداليان لان نعول سبب الضلال عدم الاستدلال بعط وجمالكال فاع الط اللهوارش كوا الاحادي النبوية والائار الصعابية الع عربينة المناصد العرانية ويالفران وماائكم الرسوا فنذوه ومانهاكم عنه فانشوا وفب والسابقون الاولون مدا المهاجرين والانصاروالذبها شعويه باحسا الضالله عنهم ورضواعته فعدا واختلاف العقبل أختلاف الادوا للهواد المتجبيك نغوس الانسان عليها ولد لك كرو العران منعلم عنا أباع الموائم فالمن ولا شبه الملوي بصلاعت ميل لله وفال ما فرائ سائخذ الهدمواه وفال ما في كان عابهذمن ديم كما زين لدسور عدل والبعوا الوائم وسي الصحد العفيل الباع الكناب والسنة واجماع الامرومو اسس فواعد العمائل بهذه الحل فعل سمسك بالعروة الويعي لاانغصام لها وهسف فرسيل رياب العنول وكبف بطن الوصول العلم الاصول

الدالين الحمد للمالذ كانعم علب وهداناللاسلام والصلاة والسلام عالم حبيالانام وعلاله واصابدالذي فاندفابا لاستشلام وعالذب التعوص عاويهم وسيمهم الهادية الحداط لي صلا الفي متوادد لا إلهم العبام ما معد فيتول لعبد الفعير الحديد العنى ابوالنصوعيدالنصيرب ابعهم البلغا وكالخنغ الخنبق لماكا فالخينصوالمستى عمالك النسنى للاعاالرابي بخالمة والدين عرائسي يشتملا المطاب أكعلية والعواعد المؤسية وسيح المعف النفئا زان واعكان جامعا لتعريب وتدفيعاك وغيرخال عن عنيمات الاان اكترها مشنه عاالم عد الغلسفيد واللهواء العطليد والغن عالماؤمن فيهمنا لاغالبط وتولهات الاوهام الاباشاع الكئاب والسند ولابستدى الىسواءسبهل ما رميه الابا فئغاً اليكية ولذلك بسمى لناجيد من الغوف بالعل السدك والجاعة ويوعفوالله له كشيرا بتعصب لمذ بدباع عن الحالح عا لاشوى وفعاتقور غالفنا وكالحنفيذان اصعابنامن الاللسنة والجيئذ اخطؤ لانع بعض لمسائل لاب الااشرحك وابيبي سبل لسلف وبعمم ما انعض بدبعض لخلف لينتفع بم اولوالالهاب ويكونذكر للاجهاب اعساسالك ببلالخق اجمع السلف علان علالتوجيد بواصلالواجبا واسكبراك رويعات واشرف العلوم نبعا للمعلوم وطعنواغ الكلام ومنعواعنه يحفاله الغاض للماا بؤيوسف تطلسا لعلم بالكلاح بل والجهل بالكلام علم فالوا ورد ببالجهل به اعتفاد عدم صحدً فان دلك علم نافع اوالددرا لاعداض عنه ونولاا اللغائ الماعبان فان ذلك يصون علم الحاوعفاد وفالاالشافع رضالان بلغ الله العبد بكاخرب ماخلااك ولع خبرك من الدال بعثيما الكلام وذكرا صحابنا للنغيرة الغناوى له لواوص لعلادبلاه لابدخل المتكل ولوا وصان بويث من كتبه ما الومن كتب العلم فا تفع السلف الديباع ماضها من كتب الكلام فلبس للذمعم عين الجية ولب علم التوحيد والصفات بهوعم لطه بلعلما للوحيد والصفات بومابينه الصحابة والنا بعوس وكبف يظن بهم رض المسملوا ما بعواصل الواجبات واسلس المنهوعات وفد بذلواجددهم لانحام المعوفا وطعاءنا تعقالمنكوات وعلم الكلام الوعلم الغاب بخوصوب فالغلسف والالهم بلازع العلمتغبون منهر وجمان ما اخترعوه محصعع على الكناب والسند والإيورون الع يجبت بدليل الشيع ما لابركد العقل وفدجا أف حدب أبدع وضعد كول الله صلى الله

عماليونيد

PLELL

الوثن

وموز والمساع بيؤفذ على فيم المواح والمواد غير المعتموم مدا الظل سر والمغلوم مد الطاسر غيوم إ وقصد بهم من الروز تقديم من بهوا برله والمنع عما بولب بابله لتلاء نعوا المعل عداسل فيظهوهم ولايصعواعث غبرا سلد فيظلون ولذ للا فالوالاشبخ إع بطالع كث الصوفيد الامن ريخ فالتوائع فدم وفوين الحقائث دينع والما وفعد فضلال إعكن منوالعزوج والسباب العلم للخلف تلاشك بعثراسبا بالعلم الكسي للخلف مخصرة فالافسام الثكاثة واما لعلوم الوجدانية والعلوم الحاصل ببداسي العفول والحدكيات وعنوبها فصروران لااكشابي الحواسل السلمن والحبرالصارق والعفل اىنظرالعقل واماأكسان والتجم والتغليب ويخويدا فليس يكئي منها سببا للعلم ماالكها لذك فلعول تعليج السادماء الي كالهنافص فديا ببئول فقد كغريبا انزل على جد والمنجم ذاا وعلى لعلم بالحوادي الائبة فيهومنك الكامين وأعمناه الدحال واما التقليد فلاندنث ووعلى لفيلدين بعولم اولوكا ١١ باوهما بعلون شيئا والبيشدوع ولاندمعا رض ببكله فاندادا فالهاءما افوله حد لاه فلانا فالل بعديث فحصريع ولاع ما تعولم باطلاع فلانا فالربيطلان واليات المعلد صحيح والعول لخنا رسالحن فبدواك فعبد لالكوندم علدابل لاندوقع نضريب حمًا باعبًا صحة من سياما مدفوجي ماسية بكا لها يُحقد منا التصديث الجانع بالماني واماما عنفد وجعل وللافلادة وعنف الاعلم البريط معنوا ما اكان حفا محف واع كان باطلا ضيا له عليه فعدا المغلدات م يؤمن بلاخلاف لاندكالا وابدا نه واجمع العياء علاء المفلدعاص بشراعا الاستدلال فالدالف فخالاما ابوزيد الدايعي الثغليد لاس مال لجهل وبديبيد الله به واما الاستدلال فعال بعضه المساكوط ا ع معرف كل السائل بالدليل العقلي مل و الفياعتما وه عا فول الرسول بعد معرفيد بدلا لرا المعيزة انوصا حف فيدا الفل ركاف وفي ل معرفة مسائل الاعنما وكحدوث الحالم ووجعر البارى وما بجب له وما بمننع عليه من ادلشا فرص عبن علي كل مكلف فيجب النظى ولا يجوزالتغليد والمرادبا لنظر النظر للبلاجاليا ماالتظريد لهل تغصيلي عكية معما زالدا المبدوالذام المنكرين واديها والمستدعدين فغوص كفابك ب كرط عدم الحندوج مع مضمون الكناب والسندُول بينغال سنغالبرال المبيرة للعلمصاحب القطنة والغصات بحوطاء بكوفيط عداصلاح والتعوى واما التقليد 2 الغروع الصعب للعوام والمتفعل الذب م بيلغوا ورجد الاجتماد فيحل والعول

به ون الا فنفار باج أبدا أركول والعد والعد والاسترى بعدا الأحكام لكنديدون الموازنة بإشريجة لاعصل لاعتداد والاحكام وبده كانك طريعة السابقين الاوليه ويطريب النابعين ومابعدهم سالا تمذالجنس به والمفسر والحدثين وعدة الصوفية كداود الطائ وبعروف الكرفى وجنبدا لبغيادى واي العف الكلابادى وكلطان العارفين بهاءالملئوالهن المخارى المانخلف مع بعديهم خلف اضاعوا صباح الائباع بالكرع ومصباح الافئفاد بالمبعين للكرع واشعوا كموات الاصغاءالي كلام الملاسفة والباعهم مع ال جميج العمالك كابندوم عفظ الكناب والسند واجماع فعهاءالامدحفاتف الاشباء ثابثة والعكم بهاسطف خلافا للسوفسطائيك حعْبِعُمَّا لَكِئْ نفسه والشِّئ بعنوالنَّا بِدَالموجود ومعنوالطِّلم ان ما نعنعُده حمَّا نُعَدّ الاستبأا ما بالعيان واما بالبهان فلوع بئ وكابت والوافع والعلم تبيه العلى كالمو بعن العلم بنيوك كلما تعنفن مينا باحد الوجسين للكورد الما بنكوي الاستاء ومن بشكول مع بنبوتها ولا بنوتها وفي الكاطلعلم بنبوك الاكم الكاطلعلم بالركال والكربعة وفانكا ربيوشا نكاريبوشها وقول لصوفية بانعدام الاستهاعينا وائرل محول على منه من جديد خرافها لاعلى بعد اصار مطلعًا في شرق الوا اعكل بعبر عند أما باطل مطلعًا وأماحت مطلعًا وإماحت من وجه وباطل من وحه فا لسننج لذا لربع الباطل مطلعًا والواجب لذا لأبوللغ مطلعًا والمكن لذا لدَّالواجب لغيروا بموحف من وجم وباطل من وجم فلاوين حيث دائد لا وجود لدفهو باطل من مدا الوحم ويومن جهد عيو مستفهد للعصور ويتومن بدر االوحم الذى بلى فيدا لوجود موجود فلاو معاذلك العجم حث فكل شيئها للغالا وجلد والوكذ للغازلا وابدا ليرخ للغ في حال دوع حال الم كل ما سواه سيعا وزال من حيث والدلاسم عد الدود وعند بدا بجضاعالم المطل الوجودالحقيئ لاالذالذى يوجد كلحقيقة والعبدواف كان حميًا قليب بوطعًا ينقسه بل بوحق بغير وبعوالله تعالى والمل لتصوف لماكان الغا ب عليهم رؤية فتأ الف لم ماحيث واللم وملاحظ ريهم بالنفاعبدواعما موسالكان نفسديا شامرعينا والثرا نظرا الحاية ولذلك لا بلنفت المسواه والبرجون ولا بخافوت الااياه او بحلعلا بغدامها مناجهدًا كبودلا الوجود كافا لوال المكنا سُوارىما نظرا بالكين كموارى عنداشل فالشر وسموه بالفنادة الديديد ولا يغيرمن كلاتهم مداوله الطا بدومن عسل بظا سركلامه فقد غلط لاع كلامهم

المغبيحة البعبق والنابب الالمى المورث لعين البغيث المنزع عن المواجس العجم ووسواسالعين - خلا فالعظيها ناالصوية فاضا لا تخلوصا معارضة الوهم والخيال ولا تصفوعاك والمثال والمال ولذلك انتنوا على اعتدادال عنفا دبالاحكام بنوئ على النخد مداكرع للاحكام فولهم والمنظمة النظر على العطال للاصل النوع الولين العظل الموافع للنظا إصلا للنظل فلا شع بطلاع ابطال المعلل لخالف للنظل بالنظل فان فنيسل العفل حفظ ابعبل لناويل والنفل يحقله فللب لتبوؤ النفل سااننفاد المعارصا العثل فلنساعدم المعارص العثليب ساصد فالخبر والعمل كالشرع عجه الله على لناس ولائتمارص بين جج الله معالى فالحفيفة وكلك فدبغه الالباس ببئ الغضا باالويمية والعقلية فينوهم النعاره مع عدم العارض غالوائع ولاستغل العنل بالوفوف على حميم ما بنستك الشوع والالما حناج الععلاوا فيعتف ارسادك الله بياء وانزال الكث فالدابن عطاءا لعغلا له اعطبت للعبود بدلا لله كوف على لرب بين واغاحده ابكان ما أبشه الشرع من غيون عبيه ولا تعطيل قضا فينا ن من بطن المالعثل فدبخالف لما أبنيك لشرع فبجب ثاويله علما بوافث العفل له يتوهم وصغافهما أبشه الكناب والداعل الكناب بعفله عجالت كالبث ويهدلالما ابشدا لنفل مثلا بزعم ان البدلا بكوالاجارة والعمل بنغ الجارحة لاالبه اللائعة لكبريائه معالى سوك البدلا بخالف ما ينغيه الععلى للحارحة الذائدة على الكناب واغلبخا لغه بمؤن الجارحة وبعوستالي بينزه عدا الجارحة وكذلك ثبونة الصغا تالحفيفيك لهتما لابخاله المانغاه العقل ما استناع مقددالعد ما وواعا بخالفه مغله والصفان الزآلدة على كلكار والمعثولي يزعمان بكوث الصفان بسيتكذم النعد ووالنعث محال عفلا فكذ لل بون الصغان الحفيفية وحن تغول ان الصغان الني حائث بها الم ويعله كابنك مع نني النسبه والماسبة ونغ للسن واللبغية لكفهامن سدعا اللية والعلد والكثرة فان فسي ل ضلى ما ذكرت سالذوم النصدية والسليم والاعتواف بالعجز على ما البعرف معانى النص على الوجه المعنول بلذم ان لا بجوز كا وبالكشابهان اصلاوفد كاولها مؤهر معاسل السنة والجاعة فلث الالعلادة الابات والاخبار المنتابهان مذبيبين احدها يؤكم عليها الحالله ورسوله والعدوة فيها بويك وعدوعد الله بن مسعود ومعا دبن جبل وسيان رض الله عنهم وهذا منهب كبرسا العيل وذلك ب ما البسرعليم فكلؤه العالمية وكانهما ناويلها عامايلب بالله ووسوله مع غيوت بيه ولا تعطيل بانتزاع الماويل معالكنا والسنة واجماع فعهاوا لامة والعدوة فيصدا المنصب بعلى وابن عباس وضالله عنها حكذا ذكوال بخابواسعافا الكلاباد فيجوالمعابي وفالننزيل وما اختلفه فيهما بهي فحكه

الخنا رسالنفية والكافعية وكلمعليهما عفله وامتابواعلم واويع عنديم فالانبيال اخالم كمِن السَّفليد سِبالله في من فق للم دليل القلد طول المجسِّد قلت الدوع التغيية ومحمت الطنية وأعرادبا لعلما سابعا موالاعتفا دالجانع النابث اعتبقت بم وأما المسألل لنخ فنظهد نذول الوجه فالخاب عللها فهي قطعيد ودا اللها فطعيات فاع في لفواد من ولا تعت مالب لاع بعليه لعداعما لابعل لا بعليه عكيع بعلى الفعد الفائي اعادى واعكان ظنباعلي المعاب والخطا كمن وجوب العرابه وكون العامل اجو رابعًد تقريج الوسع في عصب لم فنطع لي المالي عليه كا اختلان التي حم ولعوله صلا سعليروم من احسد فاصا بافلما جراع ومن اخطأ فلرا حر واحد واما فوله نغالي لا تكونوا كالذبن تنوقوا واختلفوامن بعد ماجاً سما إلهنا ت فعُالِوا الاستى فيم مخصوص المعرف ألا المولكا للوحيد والمنزيد واحوال الاحرة دون الندج والعمل بطلف عا الوصف لذى بدينا وق المان عاس الواليها ري وسنعد لمنول العلوم النظرية وثل بسوالصناعات الخفيد التكرية وبوالذ حالاده الجاري الحاجيج فالذعسالعمل لدغرين بسيايها درك العلوم النظرية وفل يطلع على يعلق على العضور المال المعترب المعلى المعترب الله المعترب المعالية المعتمد ال المستعبلان كالعلم با ١٥ لأنسب اكترمه الواحد وا ١ الشيخط لواحد للبكون مكانب غ حالة واحدة وفر بطلع عا العلم الا مورعلى وجديع الصيوة المالد الحاللان العاجلة ويعسوافا داحصك سده العوليسم صاحبهاعا فللماحيك اعافداسه واجحامه بحسب ما يغتصنيه لنظرف العواف البحكم اكسوة العاجلاف الواويوالمراح بغول رسول الله صلالله عليه وكم لا بى الدّرواء ازد دعملائز ورمن ريل فريا فعال بالحان واى وكبت لى نعال جنب معارم الله واد فرائص الله عاملاواعل بالصالحات تزدد وعاجل الدنها رفعة وكرامة فالجواس حسل لسمع والبصير والدوق واللي والنه وبكلحاسدمنها تؤقف علما وضعت المله بعنى عاكى الذى وضعت للعالى سفرما الحواس الخسطال كوقلاد والع والداكي ولامانع سادرالكاحاسة مابدرل بالحاسة الاخركاف الكابخلف الله مع وبوعلى كل عنى تدبيحتى جوز وارفريكلهن الاصوان والطعوم والرواع وغبر للع وجوز واروراعي الصين بغط اللس واغالارى شأعلاع الله عمام خلف فالعبد رؤيبها وصدح بعدة العلم من المال المعقبين بان السياء منوار عدن نظرفلب التيا للع باستعلاء المنكوب

فلنافضا باالعمل لانكؤمننا فضد واختلاق العغلاء لغصورعقلها ولتغصبهم فيشوا فطالنظد وما نبث مندبالبدايد فهوصد ورك كالسرباسخالة الاجتماع بيه النعوالابات ومائيت بالاستدلال فلمواكشها لي كالعلم بعجود النا رعند رؤية الدخان والكشابي اعمى الاستدلال لستولد لحسبات والمالها لبسق من اسباب المعرف وبصعد الشبيرة عنف المل لحق والالهام بعوالغذف في العلب من غير نظر واستدلال وبعولي م يحد فالهام النَّيْرِ اللَّهِا ، جِنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَعَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ السَّلَامِ الدَّو العُدس نعت في روي إن نغساله يمو عدي شنكم وزويها فا تعوا الله تعا واجملوا فالطلب واما الهام عبوه فليس بجي اصلافي لعلم بصصفاحكام العبن فالغنوا لاسلام الاسهم لب بحد وسافال الدجية البغياشهاد تدفال الشيخ ابوكعام الكلابادى عدان رض فالدبي سول الله صدالله عليه يستى إذا استغبل كابسا الانصار فغال البنى طالله عليه وكالعبث بإحاركة فالاصعة مؤمنا بالله حفنا فالرا نظوا نغول تاما لكل فولحفيفة فعال بإدسول الله عزمت نغسب عثا لدنها فاسهرت لبلى واظهات نهارى فكالى بعرث رخي بادرًا وكان انظر الحاسل لحند بيرًا ورون وكان انظر الحاسل لنا ريسماوون فيها فقال الصرت مالزم نوراسه الابدان فليه فاخبره 2 حنا الحليب العصول عاع إنو والله فليه ومن نو والله فليه كوسن بساكيتر من احوال لعنب وعلم ما منعل من جديدة العِن في معل الفريط سينا من العكام من عقد عبدا و تعلم حديد الوال واخباد درول الله صلى لله عليه ولم واحكام الدين من غير تعلي لسب كن لك ولكند بكا منف له ويتميدك الجحب ببينه وبين كنيرم احوالالغب ولائعنرضه السكوك ولائنا زعم الخواطر في لحف واصا فه معرض ان تالنفس ومكالد العدو وقلنه الدنيا وطريع الاحتراز معنها فيك حج على هلم لاعطفين والعرف اول ما ملزم العبد بعد احكام علم التوهيد والمع فم عاطيف الكناب والسنة واجماع السلف الصالح والبغين باعليه الالسنة والجاعة رص الاجشاد وطلب عهرا لاحكام الشرعية واحكامه مناعل الصلاة والصوم وسائوالغرائص الحعلما المعامل فوالميكم ع فل رما امكنه ووسعه طبعه وفوى عليه فهمه وهذه علوم النعلم والكساب فالعلم بيب جميدين جسد الطلب فبلحصول وجبدال أستغال جدهصوله مروراءهن وعلوم الماهلا والميكاسَّفات وبهوالذى تنوح رب الصوفية بعد جمعهم سائولعلهم فمثا رئاص نفسه ولمهذب اخلافها بعرفا فائها ومكاب اكعد ووفئنة الدنيا وطريع الاحتراز منبيا ودم جوادح النفس وحفظا طرافها وجمع حواسها فعندزلك يكث للعبد مرافية الخفاطرون فليبرالسرائرواما الهام معالم بكين سلك الحالة فلب يسبب علم اصلالانه لا بوتف بما ذالغ في بين الالها والموجب

الحالله فالوائي سيم وما اختلفته فيه معانا والمشكابه فارهبوا فيه الحالح معاكنا بالله فلب ألنا وبلالذ عصد رمنهم لتعطيل النفل بحج العقل بل فا وبلهم الجاع نص من المعقول ا وج عليه بلينول الناويل المذى سلوابه موحل لكلام على لحمل بلاجذم ولاصلح بالمراد عافق لما بي بيها فلوكا وصفه وحث بالمعنى الذى الأده وانكنا لانعن على فينت وفي تنبيط المسايح كم المنشا بلد المؤدن على اعتماد حفية المراديدي لا يكدان عجرب عن في المشكاب الديوالمراد بل بعثماد فيدعل الديد ا اعماالدالله سلامنه حد ويومنه عامة الصعابة والنابعين وعامة متعدى المل السنة ماصابنا واصعاب الشافع ف ويخل الغاض لاما الى ديد وتعزال سلام وشعل المد وتعلم مناصاب الشافع ف المام الما المناخرين فالمواان الوفن على فوله عزوجل لاالله واجب وان مؤله والراسخون ننا بسند أمن الله عليم بالايان والسليم بان الكلم عنده بدلهل والمعبد اللهن مسعود رض الله عندان والم الاعندالله وفرائة الى وابن عباس فد والإطاوس عنه وبنول الراسي في فالعمام المه ولائد عا دم معام المناب المنافيل الناويل ادم معا شعه المنا الفندة باع ويدعل الظا مدي عبرناويل ومدح الواسخون بتعليم كلم عند رنبا وبتوليدونيا لائنغ فلونيا بعدا وحديثنا اى لا بخعلنا كالذين فقلوس ويع فاشعوالمستاب مؤولته سداعات الوف على لدما الاالله لازم وروعت عا ف ف فوض الله فال كل يسول الله صلى الله عليه وم بعده الاله وفال ذا والبيم الذب سيعون ماشا به منه فاؤلنك الذين سم عم الله فاحد روهم مريالدة رمن عم فصل بين من الله لاستعا العننة وبعن معالبع لالابتناء الفئنة فيتناول لجيج فداكلامه ولاعتق على لعافل مانى تاويل اهلالكلام ما نعج باب الضلال ولذ للاصارت المعنزلة ومن عدد وهما عُمَّ الضلالة والغوابة وحلواكم راعلال لحادوالزندفك فإما العفرا فبوسبب للعلوليضا الدبدكره دداعا من فال ال معرفة الله لا يحصل بدون المعلم الذي هوا لامام المعصوم فلت الفاسئلوام العلم با عالما معدى ولابد المحد معدت العلم بان العالم لابدل مع عددوري لابحثاج الحابيان فان وعوان حصول لعليدون المعلم مسلوك لايفيال النا ومالم يوتفد من المعلم كانفال ان العنائل يجب ال تؤخذ من الصرع لبعثد بها تي بصاحب الصرع معلى وبالقران ا ماما وفي وحلازهب البها لاشاعرك منان حسن المتروعان وفيح المنهات لابعرفان الابالوجي ونخن نغوله م بضديد البني الله عليه وفي تكذبه بعرف بالعم إضرورة وان كان الثراحكام الشيع بتوفع على الع محدودهب بعدالناس الحان نظر العمل البعيد العلم مطلعًا النبافين فص فضاياً

خل

عندا لسدك وباح كالعلى بتصور على جسبت امابا ليختبت 211 زمنزًا لعنهر المننا هدية الحدم جانب السيف وامابا لننزه عدالزمان والتنب والزوال متعالياعدة الاسمرارفي ال ماء والنور بالاحيان ولايصور فيم سبع ولحوق ويحول من صفة المصغة وامنيا زحد مع حد فلائ زف الازليمية المابد بلهوا لاول بلااخر وهوا لاخر بلاول كلما العمل ذا استن يصنوا الموصاه وامعن فحالملاحظه علىغبناا والتغوالا ولراغاهومن حسان الضنيل لان اسمر واللعجود في الازمنة لايصورا لابعد يخفظ لعجودا ذا لا سمواد والعجود فحالزمانالكا يعفيلزم انعطاع الاسترا وفعليتغديرعدم تشاهيم وللزم تناهب والعنو الكابئ اغاسوشا فالعاجب العديم اذكلما بوجا كزالوجود فعوجة تزالسب لوينضلح بذلك البيات اعلى ممكن محدث واغالواجب والعُديم منسا وباين وما مَّا ل بعين الاشاعرة معكون الصفات المنعالية عكنة وكونها صادف عدالذان باللجاب فاسد واعماشت فلفد مننع عدمه وكاذلك ماسلك بعالسلف فيارسنا وهرونعلهم فان فنسل الحالم بكث الصفا مكنة بلزم ان تكون واجبة فيلزم سعددا لواجب قلت انالصفان لست امرامغا بوللناث والمغابرة فحانفسها ولابوصغ والله بالوحدة العددية والاثنينية لانمغن سعث كاما لابليغ بجلاله من النعائص الامكانية ولهوسبعا نروصفائه اعلى كل وصفاب وكدالعقل اوفهما وخبال ومن مترهم مغددها وتكثرها فحهفا ثغهاا ستصعب ثبويتها وذلك لالصعوب في بيونها بوليخ صم التكنوفيها ويخن تنبت اصل الصفا الفي البئها الكناب وينفي الزيادة النخائبينها المخبيل فلانستصعب سهما ماعما كدالدب والله المهاد فالىبيل الرسنا والجالفا والتعليم لسميع البصيوالشابئ المريب فلوحى لايوز وفادرا بعجث وعليملا يجبل لم يزل موجودا بحبيصفا تدالى وصف بدنعسه مستى باسما لدالن كالم بفسه فى كناب من كسبه الذي الزل ا وعلى لساع بني من ابنيا تله الذي اليسل فلوكا بوباسما تد وصفاته منزهاس كلوصف بدركه حسس اوينصور وخيال وبسبق لب فهما ويختل بهوهم ونعضى ليم تغكر لبب بعرض ولاجسم ولاجوهب والاصل لكافها بالنزيرا ما بنصف برالخلوف عِنْنَع مُوصِيفُ الخالفُ بِهِ المَابْسِ كِنَا بِ الحِرنَدُ دِسُولِ وَاجِمَاعَ امْدُلِ يَجْمَعُ عَلَ صَلَالَة مع نني النشبيه والنشرية سجيج العجوه سوي المشاركة في الكم فا فهم لا للا فلا بعور اطلاق الحسم اوالجي ومبعن الموجود للمتنا ولامصوف الصورة الهيئة الحاصلة مه وضع للجيهد والانن والغم والعبن والبد والزجل وكاذلا عابسح بالدت وما ورح فالنصوص من اثبات الوج والعبين والبدوالضحاع والعرب والفرب والمجبئ والنزول وامنا لذلافيجب فيم وعابد

النغسائية والوساوس النبطائية امعسبدال عالمراطبي مع علماء الدب والعالم يوط سوى الله ما ما الموجودات ولا بنا ول النعريف صفات الله ما للبست سوى الذات 2الحجدكا الهاليست عيشها بجيع اجزاله علويابها وسفلها للماافا فيائها وانفسياتها محات اى ينرى الى الوجود بعدان كان معدوما الديواعيا ن واعداض فالماعياع ما له قسام بذان الذائكا يسنعنى علىبومه وموضوع بحصله وبدواط مركب والوالحسم بكؤف التركب من جزئم الدلما فلما يعفف منداللركب اوغير مركب كالجماع والوالحز والله الم ينجزى الحالعين الذى لابغيل لانعسام الخارج اصلاطما انعسام المنعيز يالذات وهيا صورى لاء مامنه الحجيدة غيريا منه الحسائر الجبهات قطعا واعامًالكلف ويرعلي بيل المشيل ولم بيل والولد والديم بعنصنيه المفا بلة لعدم يخفف وفوعه ولابتوف بحق من عمّا لد الدين على بُون ولذ للنام شِكاعادد من السلف بائيا تله دوى الا الاعتباط من الكلام 12 الاعراض والاجسام فقا لدلعما الله عرب عبيد بعونع على لاس الكلام فيصد اوماذكوه المتفلسنون من بؤفت حدوث العالم على يُورد ولذوع درماع النفائد فلوس عفا تلام الني اسمر واعليها المعرالتعليه على كلان جدلية فريصا الغلاسغة تعصيالمن هيهم والمؤها البهم ودهب الامام عجفالاسلام الماندوح المانساى عين غيرك بحرد عنا الاوضاع والابحاد ومذاابضاميا المبنيت بالبرصاء بل فالدابوعبدالله النباح الدوح جسم للطعة عن للسب وتكبرعا الا ولا بعبر عنه بالكرسا موجود وفالا شيخ ابواسعا ف يجوزانا بكون معالد كم في سيرالله عنا خلف ماستة الروح وكيفيله انه عزوج إخلف بنادم عاطبتا ت وركب فيهم العمول الأبدركوع بسا الاسنية وبعيثون عناغوامصاالا موروعلمان منهم من لابغن حيث ومَّق بديل بنعدى طور وويجاوز حده في طلب ادرالا مالس له من صفات الله فعال وتعويه والهي عنها بعقولهم فاظهرا لله عموهم باحداث الدوح فبهم وسترط سيدوكيفيته عنهم بنبسهم بذللا المهم بجزون عناما سية الخلف لحلف الحداث فكيع بعثونا عداد والاما لاكبغية لدبوجه ساالوجوه وكبع بعرفوت ما لابع عليد المنواضر ولابدخل عن الافها والحنواطر فهما بعد فويترحم معرفيته ولابصغون كترصغتدا لابما سرف البهم ما اثباته ويؤهيده واوصا فالنات الأجأت ببالسنة والشويعة مع نفالشبيه والماللية ونغ ألجبس والكيفية م سكوالعلب وطمانينة العمل إلاالاعاع بهذا والشطيم لهذا واعلم الذعاص فيرخوا العلادالخنان معاسل لنظروحكم بانحصول المع بالله عاطريق النظر لعفرغا يتالسعاد وسنشى لدرجات ومداجه اعظم فدا سنو إعلا لانديع ما البخ دبن للعم فضلاعا موبعد عمواه بعيدة مع للعمل فاع الوصول الحصن العلم مع للذا الطريقة للمنت الاعا المندور ولبعض टीमार्डिशेस्ट्रेशियोज्या

خل

بالكاعا لم سوى المبير وب لنعلم است في مجاولون العاصوبيماعا وح عليدالعا وفين وجوهم عدالدنها والعموا ف الموضي ساللولها والخلقا لخلصيه لله عافيالعلام والافعال المعاعبين بحبيج عدوداك بعبة واحابها فهؤلاءا ملالعنوص فيجرمع فيذا لله معاوهم مع ذلك كل عل خطر عظيم وا ماكن الباطئ عدا لتفكر عصل ها لا مورف للا واجب ابضاعا العوام كا وجب علس استال اللساعث التصوف وصده الانعاظ واما السلم لاللالع فط بيانوا مع يجب علالعاى ال ما انطور عنه من معالم هذه الطواهر واسوارها لب منطويا عن رسول الله صوالله عليه م وعدا الصديب واكابوالصحابية وعدا الماولياء والعيل والركفين رض الله عنوا جعين فاع فسيل كالعارفون يجيطون بكالمعفى الله مخ لل نطوق عليهم يتى فلت هيها نافا فدل يعوث الله ع كنومعرفتك المالله والالخلائق وإنا تسعت معرفتهم فاخرا ضيعت الحظم الله بجاله فحا اوتواسا السم الافليلا ولامحد وح احينزه عده بعد ومغدا روكه لما انصفير مثناها لمعندا رواكلي فان وللغ عاله طلفًا ولا مَعْدُ ها خِلابُصِع بالعدد ولوبا لوحد والاسكينية مسئل مؤللعًلة والنهائة وبها بغنع النابلية ولذلك صيرح سواج المامة وامل المائة ابوحنبغة وضالله عنه بنغا توحد العده يز وفال والله واحدل ماطريع العدوبلمع جليفاله لاستوليا لله والمنبعث ولا متناه اؤالكاما خواص لابعادوالاعلادول بوصف بالما تتلة اذاما تب عظ المساركة المنسخ وحفيفة الذاذ بمال ما بوب واحد معا حسل لانسان اوالغرب اوالحيا والنهان وما بنزه ما المت ركة الذائبة لا يصف بالما تبية ولا عكن ال بسال عنه بعانة وتعالى بالعولان ما يسبع السعال على بعواما ان يكومفهوم صانع العالم اونعهوم واجب الوجودا وعبن لاعا عاعيدان بعبرعنه ولي وكائ منسا حفيفة خالك وللمعرفنه بجفيفة داله بالهب يمثى بناسب حقيفة والأاذ كلما لحقت الععول فللقر معنهو ريحد لأفالمسؤل بمنك عابوهوهدا المفهوم المغبور لاالحق الذكك الالساعا المعبير عند ويجول لعنول عن الاشارة المدولة لل فال ابن عطاء وحم الله تعالى فولد نعالى فلهوا للط حد بيعان به ولايعًد راحدان بخبرعن بوب الاصولاعبان لاحد حفيد اللين نفسه فيخبرعت نعسه بعقبعة حعدوا لاغهار يبرون عنه على حدالا ذن فيه والامرفاخبر سبعانه بالربوالله اسا ومنا تفسله المنسه اذ مسخف احدال يشيواليم سواه فما اشا والله فاعاك والحاكارة الى نفسه فن يختف باشا رئه الحاسط ونع المعظم والحرمة كان اسًا وكابسف يعد على العدواب وما وقعت اسا وربيا حد الدعوى بطلت اشا وق وبجد ك عنامعا عن الخيط حد الكا فالبعضلا عادما الالكنظر والاستدلال لعدل لمكن ذكوه منا وصاف الله نغالي لممتنع ارب منه بعوالذي ذكره في كيا بدالعزيز واوعم في حيدالمعلى والكبيعاند مل هوالله

مبعة وظائم باجاع الصعابة والثابعين ومابعدهم سالسلع الصالحين ونخالله عندام جعين النغدين والتصدية والاعتران العين والسنق باللساء عدالمخص فيهائم الامسال عدالتفوق فيها عُرك الباطه عنالبحث والنفكوب عم السكليم لابوالمعرفة اطالتقديس وبوثنزيع الله تعاعا يغم مع المعالم سدهالالغاظ مناالجسمية ولوازمها فعلالعا ي وغيرة الم يعفد فقلعا وبعبنا ان د لل محال على الله م وهومند معنها فالدالا ما حجبالا سلام في كنا بداغ عصد اللحق في عجم اسما والله الحسنى في عرح اسمد ما الغدو وهوا لمنزه عن كل وصف بدرك لحسل وتصوره نهال ا وسبع الباء فهم اووهم اويختي برضيرا وبعصى به نفكر ولست ا مؤل منزه عن العبوب والنعا تص قان خ كرد للا يكاد يعّرب من مرّل الدب فبس من الادب ان معول الغائل ملك البلدلب بجائك ولأججام مان لغ الوجود ميا دبوهم امكان الوجود وفي ذلك الاضافة نعص بلا مؤل العدوس بدوالنزه عن مس الله كل وصف ما وصاف الكال الذي تطنع الخلف كالا في حقيم بل كل صفيح منصور للخلف فلو كانه منزه مؤر سيطنها وعاب بسه ويائلها ولولا ورود الخصة والاذب باطلاقها إبجز اطلاف اكثرها وأما آلاعان والتصديع فلواديع فطعاانهذه الالفاظ اربيبها معاني فليع بجلال الله نفال واعما وصف الله بم نفسما ووصف به رسول الله صليا لله عليه وم فلاوكا وصفه وحفم بالمعن الذى اواحه والاكثالانفن على حفيقن وأما الاعتران بالعجز فبجب على من لا بغف على تدهنه المعالى وحفيفتها ولا بعن المعن المرادبها ان يغرا لعجزفان الصدق واجب وهونى الوافع عن دركه عاجزفان ا دع المعرفة فعُد كذب والراسخون في العلم والعارض من الما ولياد واعجا وزوا في المعرف حدود العوام فلا في لم عالم يبغوه النروأما السكون عدالسوال فذلك واجب الضاعلى لعوام لادالعا على ليسؤال منعره الابطبعه وخائف فهما لبئ صلاله فانسال جاسلا زاده جوابه جبلا وان سال عارفا عنوالعارف عن تعبيم المصورفيمه فالعامى اخاطلب بالسؤ الهده المعاني يجب رُجره ومنعم كاكان بنعلة عريض وإما الاصالاعداللصوق لالاه الالغاظ الوادد وفيع عظيم الخلف لجوح على الغاظ صد والاخيار والامسال عداللطون فيها بشبد بل اللفظ بلغهُ اخرى بينوع معًا مها في الوسيم اوباندارسية اوالمؤكية بللابجوزا لنطع الاباللغظ الوارد ولابجوز التصوف ومعناه ان الذا ورد مؤلدها استو كالعرس فلا شيغ الابنال مستوى وسينوى لا العن عمل ال بخلف ولا بحوزًا لعبه م والنفرج مثل اعبر ح لفظ الله فلا بحوزًا نبا عد الساعد والكف والعضد مصيراالحان صدامه لوا نع البدوابعد من صدا اثبا كالفي عندورود الضعلع والل الا دُن عند ورود السمع وكل دلك محال وكذب وزياد ؛ بعجًا سد بعص الناس البها فال الامام حج الاسلم وفي مع العوام الاحرب والنعيى والمعدع والمفسر والعقبه والمنكلم

السرطرب وبجعنها بعبدا والموجودات كلهاما الازل الحال بدحاض عنده واكلى وفنه ومعلوم له لب منة علمه كان اوربك وللوبع بخصوصا ت الجزئيات واحكام الكليات وسيم حاصد يرللواد وماصع سيسا ومستغيلها بالنسبذ الحالي انهات واعكانا الكلها صداعتده ووفيه وليس بوالوف والوجود والتخفياعم مدالي فف والوف فلس كل ما لا بي فف والعد بالحد لا بعد فاصلا واعلا د لل كذلك ولا برعب مد يكي لعواء شاى بس مناليثين وبعوالسميج البصير نغ الما كذ بغواء لبس كمثلاعلى بيغ العجوه ولائعًا ل بزياحة فالكا فالوالمثثل لا عالمتكل لمطلف بهوالمساوى من جبيج الوجوة الني لا بصر أوج ا رئعاعها من موصوفها واما اخا ساوى ال ين مناخ بعضافه عنا له معالم المكالمنال ولم بينا سرعيا سرعداكم نا المثل للطلف لله نعالى بلات منبه بسيد بعيد 2 بعد الاوصا فاننف الله خ لك وبدر مند نفي المنك للغ العجبين فاول الابة ننزم محمث ومولم وبمواسميع البصر ومكل لذلافا الننزم اخركبوك السمع والبصر للخلف اوه الممائلة ولوع الجماء فنوالله مامعا نم عنهم السمع والبصر وحصهما بنفسه ولب والموادعنا نغ النبيدنغ اصفا نفائه مواد بعص المعتزل والوافضية لانهيمون كلها بنا سينا ما الصفان م بهابل لادان بعانه لا المنابط لمخلوى عصفا مرواسما له يوجم الوجوه فالغزالاسلها ثبات الوجه والبيعند ناحف كنهامعلوم باصله مسكاب في وصفه ولا يجوز ابطال الاصل بالع عن درك الوصق وا غاصلت المعترك عن سذا الوحدة فا شمرح وا الاصول لجعله بالصقا ع الوجه المعقول فصا روا معطلة واللال منوالحاعة السواماليوا لاصل علم وتوقفوا فها هد المنشابه وهوالوص ولم يجوزوا الاستغال بطلب دالاكا وصعاالله بم الركحين والعرفعال مؤلون امنا به كاس عند رينا وما يذكرالا اولوا الالباب والمخدج عن علموف وشريح اذ الجدل البعض والعيزعا البعص نفص بجب تنزيد الله تعاعنه ولمصفاف لما نطعت النصوص وجأت بساالسنت فان قب لمرح فا اعرب اعلامت صفات بال له بحار علاوفدة وحيوة وعفلا وعزة الينسرة لك مما نطعت النصوص وتكلمت السنت ولذلك صوح في العنويات فا 0 كنت عن يخفظ اللا ومع الله فلا تعولن اعاله صفات بالله اسماء فلك له ما المراوم، الصفة ال ما يول من العلم والعُدرة مثلا وإما اطلاف اللغظ فهومن الاعمال فيكثوف بالاجماع لظن كلغظا لواجب ومعنياه الاستغنائعن الغير ويسوكا بث لعوله تعا والله بوالغي واطلاق المغظ بالاجاع والناس اصل ختلعواغ مستكة الصفات فمنهمت ما للكي لاثبات كلنامعرون المعابسات عقليد فاسدة والعفاوان كان حجة معالله ما البصوران بغلط بايرى الاستاد عامالى علىهاكلندب والبخريد عن غشاوة الوهم والخنيال وع بخريد وعسرعظم فلاؤلاء بعبدون الهاسمبعابصبرا مريدا متكلاعالما فأدراحي متزها عنا الجه كسهم

احدولاوالمطلع الاوالذى لاكتر صوبية موموف في على عبر والهوية الالهيئة بجلالينا وعظمها لا كليدا ل يعير عنها الهام وهوه ولا عكمت ومها الابلوازيها واللوازم منها اصافية وينها سلبة واللوازم الاضافية الك حُرَامًا معال مورالعلب والكل فالبعرين بهوا للواخ الجامع بنوى الأضافة والعلب فعيب تؤلركم بوبذكراسمه الله المناول للامرين فان الله بعوال يحنينب البه غير ولا ينسب بعوالي عير فانتساب غيده البداضا في وكوندغيروسك المالعيم للي كالدال عام عيدا الاسلوا ذاات لاكم لاف كا وقال ماصو الما و المادا المادا المادة عوا با اصلا فلواشا رائ أن وفعال ما هو نعيل حد وفعل المحداث فال مؤلا عاع معناه كائم سيهم وصفلح القوكذلا فولذالا عام م فاد رمعناه كي مسهم وصف العاوالفاري نا ن فلك الدسجا والواجب الوجود عنه وحده بعصاك لا فعال مكاع وجوده عدار عدا المعند وفلعرفنا صدافا فولصيات عسات ال فولنا واجب الوجود عبا وعنا استغنا بمعنا العلم والعال وهناابجع المسلب السلطة وفولنا يوصاعنه كالموجو مرجع لداضا فدالا فعالاب وكالدلااسا وصفان وغاية الوصعابهام وسنب كما بغطة النشيد بال بعال اس كله كن فلوى لاكالماء كادرياكا لغادري فينتغ السكاسة وسع المعاركة غالهم فاع فلك فاخالم يوضع فيعظ الذار والمحال معرفشا نساعرف الخلف الاسماء والصفان معرفة كالمحمد عنيظة فلناهيهات خلالا يعوفها بالمعتبعة والكالاللانفال فالوافئ نعسر ولمعزوجل الله لطبغ بعباده اللطبغ الناعط بدع احدالي على صرة الهائد فكيف الوقوف على صدية وصفه ودان وفي اللطبة الذى لم بطف الكوان فيغف احد على العبيد ولا يوصف بالليفية اذا للبعث والم ركم الوصفية بغال كيف بويع في العامل لعداوزمرة الجميل م مراهوما اللاستقراوا صالعات والله تعالى باركام المنالا سيكرو وصع من اوصا فيدبل بي صفات الله وصفا فالخلف ما البعد مابين دار ودوالمرفان عقلها فلمع مئم كابين صفا نالحف والوصا فالخلف فل الرالعي لل منع عن الا في ذها العافلين ولا بعد بالما كذه المعنية الذكام المعنورة الا وها والا في ونعو الله ما · خلاف ولا شمك يُ مكان المك الشعوريدون المكان والمكان حاوث ومن الحال والواجب موصوفا بالحادث فلونغا لحليس فرداخل لعالم ولاغ خارجه ولاغ جبية ماسي العالم ولايلزمين تغليبا عنه كالمنع ونعلي فالغاف التعفي عمد التخفي في الجيد والمكان ولا المنام من النفأ الحا النفادالعم وللمجرى عليه وماك اذكوا عج فالزمان لابصوريد ون شيال الاعوال والوجعان الميزل ولابزال موجوجا بحبيع اسمانة وصغائدة فلموالا ول والاخر والظاء لدوالياظ كالم يزل كذلك ازلاول بزالكذ للطابداولس بجرى عليه ماض لاستعل وحاضر وفدورد ليس عندريك صباح ولامساء ونسب يجبع الازمنة اوأملها واوا خرصا البه نعارع السوادل وعضها بالشبة

Constitution of the Consti

صرورة نائشتة من معابسات خباله وتحكمات وهسية وحكم الععل بعد ب الاوصافي لحقة عن كل ماليصف بمالصغات الخلوفة وهنداالان بسوي فلوب اكترالضعغاء ويتوهد عندجم العول بالنغ والتعليل ود لا لعين هم عن فهم المراهر وقصورهم عن يعتبين المسكلام وانا الله والناس فاسواصنات الله مع بصفات انسهم وننعا لصفات الله وسنند وعن مشابهة صفائنا وثلك مغائن قصرت العبارة عنها وتعبرت العقول في معرفها فيعبد عنها بالندرق المازلية مثلالضرورة ورووالنص فهذا بعوالعد والمكنا وكري المنتع الزمادي عليه فيكون المعرون المئرونة بالمغا بسدة معرفة فاصريخ بغلب عليها التكبيد فبنبغ ال مفترت بهاالعرفة بنؤالك بهذاصلاوان بؤال كؤفيالا سمفافهم للككذلك والمالاصغات الازلية العبر والطدرة والحباة والغوة والسمع والبصب والاطادة والمشببة والغصل التخليق والمندرية والمكلام والماعف العوة بالعدرة والمعبين بالمارحة والتخليف بالنعل لبجلد ان الاوصاف الالهيد وان كان من منارية لكندبين كل واحد منها ويبي الماخرة فيعف عنا زبهاعه الاخرفال الله نغال بفعلما بداة ويجكم ما يوليا فارت المستبية بالفعل والدروة بالحكم لدقيقة بعد فها الخواص عباده ويختا نؤيث بالكل بالمعن الذي إلاده على الحجيم الذي قالدقال الامام محاللة والدبن العلم وللنبر والمحصى والمحبط كلهاس اسماء العلام غيدان بين كلواحد وبها الاخرج فيغذ وحغيغة عنا زيصاعدا لثالئ وهكذا في كل سم بكوبينه وبين عبرط مشاركة فالواولابغالان البضالاة الكرام والغصب الادالانشام فان بدانوللصغة تول المناول الغضب غليان العلب والرض المبل والتعاوة وذلاع لابليف بالله نغالح فلنساالا لاحة فبناس باللحال بالمه لجلب له منفعة اولاقع عنه مضرة و دلاع لابليق بالله نغال فالمصالة عصرف البدالغظ والمعن الذعصرفي عندسوا فان فالالادة الن بوصف الله بها يخالف للاطاحة المني بوصف بها العبد فبالله ان الغصب والرصنى الذى بوصف بالله يغا ب العصف بالعبد فاذاكا ن مابعوله فالاردة علىنه العبال وصف مالصفة عجب ترك الذا وبل للسليم من الننا فض وتعطيبل معن السمة الله وهذا الكلام بهال لكلما نني صغة من صغات الله لامثناع مسمخ للغ و المخلوق فهجب ثرك المصدف واسما ته وصغائه ويعصبغه بطل ما وصف برنفسه ونسمينه بكل مكسى به نعسه في كنا بدل على العلم ا وعلى المرام وهومتك بكلام الوصفة له ازلية ليس ماجنس الحروف والماصوات بالاوق والاصوات دلالات عالكلام والاصل لكلان لماشت الله نغال كلما لنفسه بغوليه وكلم الله موسي تعصلها وجب انا بكون موصوفا بله بأل ولا بؤال مع غيرت بيد بالخلف بوجم

سده الصفات عيناسستصفائه وريمايصرح بعضهم فيعول كلامكهاندحرف وصوت اخ لابعثل كلام الاكن للا واستا المنظف المنطق فيعتول بلصو كودب نفست السريحوف ولاصعت وبعؤلالا خركااء للعالم مناعل بوعص فالم بدز الكعليم كن لاولصان العالم على موصفة والكرة عليه وريم بصرحوت بامكانها وجوازها ومناب ف معضها لبخصها مو فهم رجعوا الحالث بيه من حيث المعنى المعنى الكو وصابا للغظ ولم بدركوا اصلامعانى ملذه الاوصاف ومشهم ما اللا للغ فياراعن الشبيد وككنبوالعلى موالنصوص والاحبار شاهد يخلافد واستقام الحاعة على السواع وفاموا بالغسط فعرفوا معاني الصفان تحقيقا وادركوا ان اطلاق اسم لكلام والاراد فذوا لقدمة والعلم وعبرها على منا تدعذ وجل لبسمتل اطلافه على البشرفي الشواعن تعريفها بما بناسب اولها فهم وفالوا القد لا لمكن حكوه الممتن ازيد منههوا لذى دكرة فيكنا برالمن برواودعه في وحبه المقدس على لوحد الذى حاً سند السنن مع نع التنبيد والما صبة ونع الكبفية والكبية م بجب سكون التل وطمانينة العفل الحالاعان بهذا والسليم لهذا أولية لامنناع فيام الحوادث بذا تدما عُدْ بدا تعليت حالة في ذا ته وليس داته علا لصفاته ولما استدلين ذهب الى نفى الصفات بان العول بالصفا تول بتعدد القرمآء وتكثير الواجبات انشا والمص الحالجواب عند بتولد ويى لاحق ولاغيرك بعنى والصفان والذان بحسب الحفيفة لابتصف بالغلة والكثرة ادهامن اوصاف الاعداد والكية فليس الصفات والذات شبيئا واحدا في لحقيقة والابلزم النها بدو العلة ولا شبئين والا بنزم النهابة والكذة ولابلزم نغي لوحدة والكفرة نغي لوجود الدالم جود اعمر الموجود العليل والكثيروس الموجود المنزه عن العُللة والكثرة وليست الموحدة نعبض الكثرة كا اله ليسل لعوف نعبض العنت والانصال تغبض لانعصال والدخول تغبض لخروج وما اجاب بعط لاشاعر في الكائميكال بلزوم بعده العلماك بنسلهم لنعده وينع كونرمحا لابناءعلى نسا متعد وصفات لاذوات مبنى الع وولهم بصد ورالصفات عنه من بالايجاب وكونها متكرة منغا بدفي في المعملة وان منعوا مغا يدنها با فواههم ود للا الذي اخترعوه مع بطلانه في نفسه لكويد ترج بهاصري وللعما بهنا نياني لماصرحواله مناعكل الوحد فالعدم ونفسه فلوحادث واعالواجب والفديم مؤادفان فان فب إهل بعوزان بعال الواحب بعاله والعالم سينان اوغبوان اوائنات فلنالا لانتعالى وتروكل ماسواه شغع كافسر وافوله نفاع والسنغ والوثرا لخلوق وللخالف فلا بشغع بغيره ولابهال اع صفائه عظلج الخائداد الحنباج معلل الدور اوالامكان فنغى المعدوك والامكان يستكثم تغالجا جد تولم احتباج الوصف الحالموص فصروري فلن

فالدالن والدعليه ولم لائسافروابا لغرايه الحارصا العدروب محطله الله فرآناكا ورحرة الحديث الشران كلام الله عُيور حدد و ولا خلوق وكل قراع سوى كلام الله فحدث والعراع الذ كالوكلام الله فغيوص فاولا مخلوق والقرايان ااطلعنا ما منه عبوكلام الله من فهوا واغير يخلوف ولا بجوز الأبيال النوال مخلوق على للطلاق اذا لاله بيصوف الالمنعادف وبلومكنوب في مصاحفنا محنوط في تلويها معروبالسنينا مسموع بانواننا غيرحال فيها ولما الح السلف والخلع علااع الغراء كلام الله تقامكن بنغ مصاحفنا محفوظ في فلوب امتلوم السنشاسيع باذاننا وعدعنمان وعل يضاله عنهامابين الدفين كلام الله عافران فلابد لنام موافعتهم والعول بافالول ومذاكا الالسموان والارض والجند والناريكنويذ في ورفي صغيرة ومعنوظا في طرف منا لعلب ماغيل يخازان السمة والمارص وللجند والنارخ الورفيذولاني العلب فللسنبجد كوالكلام مغروابا لالسنش محفوظاة الغلوب مكنويا في المصاحف من عبر حلولة ان الكلام فيها ا ولواستكنع الكنا بدحلول العلامة الورق السئلزم حلولة ان الله نعاليك براسمه ق الورق و يواندان الناب بكئابرا العران الورق وللحرق الورق والمتكوث صغط لله نعالي البيزوك الترزيق والتصوير واللحهاء والامائذ وغيوز للغامن صفات الغعال لليتطيل ولابزال باسما تروصفا شطبجدي له صغيرها اسم وسبهد المنكرة ولانا اعالتكون لوكانا زليا لوجب وجود المكوّمة إلازل لانا العول بالتكوي ولامكوكالغولها لضرب وللمضروب والزمحال فلابداع بكون حادثا والجواباء للذامعا بسنة خهاله والغادف بتبث اذا لضرب اضافؤلابع ظلبدون المصنوب واوصاف الله كاكلها حعبنيذ واغا اللصافط في فعلوما مله وليسم بلزم معا بكوئ حكم المعتولات العلية بثوية للعفائف للحقة ولوجا يُحدو صغة لله تناليلجا زنفصا لذاولا فم كالدكانها قاغا بندامه النبكس الحفائف النابشة بالمعغولان الهاككة كإب ئبدالنوس وللخذع بيعما الاوها بالصورة المنفوث فالجدارف ويحكم احد المغينين على الاخرى و النالا بستنيعد من المنتكاف بالكثو ويدو تكوين للحالم ولكل جزو من اجذا شه لوفت وجوده على ونع على الافراد مرال زليدُ فالمنعلعًا ن كلها في وفيها والمتعلف وام لل والوث والوغير المكون عندنا الاه موادث تخنا بالتكون الصغان الغعلية فالصغة الغائمة بذائلك بنا برايككون المخلوق صندورة والاشاعرة بربع ون بالتكوين المكون وبالنعل المنعول علط بيثة وكالمصدر والادة المنعول وكذلك بصرحون بحدود الافعال وفدم الماوصا فاولا ينكدون صنان الانعال ولا بتولون بحدوثها بالصري علاقه مجيزا لاسلام وغيرة بالاما وصدا الله من بد نغسدا ووصبي به رسول الله حل لله عليه في فلاكا وصغه وحنث بالمعنولا عادده وفالوا بجيلهمغان ما نعون الفدم ما يجب للذان ولا يعنوب الني وما في إنصفان الله تفاع عندا لا شاعرة سبحك

ما المجوه وحب الا وراديه ولم ينب الله حرف وصوت وجب الاسالاعنا ويلوصف منا فيه للسكون والمافد السكون والافكام مع العدرة والافظ عدم العدرة عدا لذكلم والكلام مل بكولفظها والسكو والافد المنافية لمحوعهم التلفظ وعدم العد و علب وفد بكومعنوا ومنا فا لمدلسكون والافظ المعنوية والله متصلم بها آمرناه من لمن لولا بذال المواناهم معبدا واعدا مفعد احامدا وهذاكا انا مأمورون بد ومخاطبون عا انزليم العراع عا البني الله عليه ولم فخلع بعد ولم ندع موجود من فالع واوج الحيصدا العُذا النذكم بروسي بلغ يعظ للخوفكم بالنواع والخوف من بلغه مدا العوال وكلامه نغالي حقيل الكون عملا للحوادث داخلاعت النغيد بلجب للصفات ما نعون العدم ما يجب للذان ولا بعثريا للغيران فحال ان لا بكون محتجانة في الازل آمرا وناهيا ويخمل مُ مَنكُ كلامه إلى الم دوالله وللبريدوث السؤلمًا نوا لاضافا ن فكا ان فيا طل المتعلم والادندبنا نالوالدفيل اعتلق ولد لاحتفاخ اخلف ولده وعمل وخلق اللدليعلم مافئ فلب ابهد معا لطلب بصبرا مورا بذلا الطلب الذي فيام بذان ابه فكذ لل عبام الطلي لذي واعلب فوله تعالى خلع نعليك بذات الله في الازل ويصير موسى عناطبا به بعد وجود وا دُ اخلفت له معرفظ بذلاغ الطلب فان فتبسل لامدبلامامور والنبى بلامنهى عله وعبت فلنانع لوكان الامروالله ليجيب وفئ الامروالني فاما ذاكانالامروالله اليجيب وفئ وجوه فيك ومصل فان فب ل اخبوالله عن الورياضية وهذا الما بصح الالوكال الخبر عند الما علا المنبولوكان مذا الخبروجوداغ الازل لكاعالازل مسبوفيا بغيره وموعال ولوكم بكا الخبرعندك بفاعل لخبر بكونكذ بافلت صبغة الماض والمستغيل غابوة الزمان واما الكلام الذي يوصفة الله نغالي فلاستعلن بالزمان فالداك جابومنصوركلامه المازلي غيرمسموع لاستطالة سماع ما لبس بصوت وإغاسم موسى، مصورًا دالاعلى كلام الله من وخص كام الكلم لاندسم بغير واسطدًا لملاع وقال الهين إولعت الكمعو بجوزان بسمع كلامه المازط فالوالا بستبعدان بسمع كلام ليس بصوت ولاحرف كالاب ننكوان بوي الاخوة موجود لب يجسم ولالويا افول يع اذاا وجب النص كمثا النصوب وفوله نغال وكلم الله موسى مكلهما عيم للوجهن واما فالدوية فانغف الصحابة علاال النصوص الواددة فساع ولاعاظا سها وفا العص المناخرين الذي عب اعتماده وصده المسالة الاله منظم بكلام غير يخلون وللاشاعة والحنابلة والمعنزلة فضول فحا لتكلام توكها من حسيالاسلام والغذاك كلام الله مى غير مخلوف العراه بنصوف واللغ على وجود منها مصدرا بعراء كافاله بعانه فاذا فرانالافائع فرانه وللحدوف المجتية والمصابيع فزانا

بنولم ولا يحيطون برعطا بل نعول لا على الما إلى ناجوا والووية فالعقل لانها صغم كابت بالكناب والسنة الاانها مشابعة ساحيت الخيفة منترصة عنا اللعنبة كسائرصفا مرالعلت فجيع المؤسان بغربها وبعنفدان موجب العفل باطل وصفهاا ذلب معامجردك ن اع بدركها فالخنار في المسالة ما اختاره الع منصورون فالاسلة من المسلع بالدلال السمعية والبان المذهب فانها اسمع في الزام للفعوم وتقييم العوام واذا وكول فضم عبسة علصفه الدلائل النغلية نعارضهم المعفوليط وجوا الدائع والود وواجب مالنغل فاذابت جوازها مجاز السمع بوجوبها تعوله نفال وجوه بويثة ناصرة الى بهاناظرة وفوله صليالله عليه ولم انكم سترون دبكم كاتؤون الغ ليلبذ البدر وجب العذ لبها والاعان والنصابة بها ويروى مرووعا فيتغيير مؤلد شا لالله بن احسنوالل من وزيادة للنه ما منوا الجن وزياد أو النظر لي الوب تعالى لغل م والاخبار والرويم منوائرة المعنى والامز والقرون الاولى بمعمع على والاعادي الواردة فيها محولة على المرصافلا مساغ الاحتمالات المذكرها انافون كعولهم لى ديما بعثى الى تُواب ربها ومؤلهم النظر عنوالانظار ومولهم لى واحدًا لا لاز وبلومععول النظروغيرها من الاحتمالات الع بذكرا سل لبدعة واجماع اسل السندة ووقع الروية انما بعولومن بعده الاست واماالامم السالغة فقبل الاطيومسا والهم لسنه والاسم وينعل عدا الان فاصول الدبانة لاب الحديه الاستعرى اعالملا تكذيرون الله صواحتلفوانى النساء فعيل نهدن لايونين لانهده مغصورات والنبام ولانجني ضعنه وفيل بهن منسكا بعوما النصوص الواردة والروئ وصوالا طهروعما الدافظة فكناب الرؤيد انسك برين فرمكل بام الاعباد فالدنها عند بخليه لاسل لجنه بخليا عاما فالابالا المذكورة واجمعوا اله لابرك فالدنيالا نها منع الله نعالي عن ذلكاغ الدنيا فمع دونوا حرى وبالحلم اعالاه نغال الحبرا لها تكوفي الاخرة والخبرانها تكوفي الدنيا فوجب الانتها الم اخبوالله عاليه قال المعاول عالمن صالك عليه ولم الريع لبلد المعاج ببصرة ولا احدما الخلائف والدنها علما روى عداعا مع والنهافالن مع وعمال محداصل الله عليه وكم واى رب فعل كذب منوسم المعنبد والنورك وابوك عبدالخراز وفالبعضهم راه البنصالله عليه وكم ليلذ المعاج وانخص مابيها ألالا تف بالروم كاحض ورسى م بالكلام منهم بناعبكس واسماء وانس فطاله عنهم وفا لبعضهم رآه بعليه ولم يوبيصوه ولوفلنا بروك معالله عليه ولم لياد المعارج فاعاس عام الاخؤلاني الدنيا واطبغنالت المخ على فعليل منافا لدانا الله تعايرى والدنيا وسبست لخاله اعالدون للفظل الاف مكان وجهد ومعايلة وتبوك مسا فديع الرائي والمولئ لافعا بالبعل ولان غايم الغرب والصال كعاع من الماصرة بالمري والله بعاد بانوع عن الكافحاسًا والمص

وماعدالها اصنافات واغتبا لات كلها حادثر وعند الجهور كمانية وغيرها لاجعد البها فليوري معنوعات بعصا المنصاغرين وفيد نغصنا ت نطعت بها النصوص وجا ثب بها الستنت وكبع بنوج صدن ما بعزيد الهم خصوصا المالحنفية فانهم كابو مذهب جمهورالصعا بد فوضوا نا ويل تصلوط لصفا بل مطلق المنصوص لمث الالله تعالى النزيع النيزيع الشبيد والاشاعرة وإعاولو بها عابلي بريع فلا يغطمون با ندمواد الله عا وهم بصوحون في غير وضع ويغصلون في غيركنا ب بتوصيفهم لله يحالة بعلما وصفا بدنغسه وتسميهم لديمة بكل ملى ينفسه بل بغولونان للدنعا لحصفان واسما ولا نعوفها تغصيلا خلافا المعنزلة لما ودون الاخباراواسئا ثويت بصفعلما لغيب عندك فلين يحركيب عون الخصاركا لا سرجام أنكانية المعندة لن من عند الله بعوالل كالذك الذك الناك المنافقة به السلف ام بعوله من علم عنده فيحز جملنا الاكان صادفًا في عله لا بينولد بي معدد وناعل وهوان فبه تكنيط لفد ماء جداوتلا ابضاعا لايمسك مشله عشلها والعول بان الكنت المحفظة في النما نبي ليست بسخيل واغا المسحيل فوفها تعق الحن واصل الكتعة بنب بائبا خائبين من الصفات وفد بغريا لبراهيد ان صفا واللي معد سد عدا العُلدُ والكنون فللذه وا تُعدَّ شهد في النبوة ومتمندُ للعِدالالالا ادفالغوان ولا سبح الموع فيضلك عناسب الله وموغفره اللهامع بحره في العلوم العظلية واجننا أدللعلوم النقليذكيف ونتح واوفتح فى ورطم بائباع الهوى ببغالجا سردون خروجها والهدوحبرى كلما المتنوالنيل اصراط المستقيم

نعًا لالعُاصى الابن ان منعني الهدى وفصى على بالرّدى احسالي ام اسافعًا لدالكُ منه الامتعلا مالولا فعداسا والامنع ماللول فبغنص برحمد معاب الفيهن العاصى وللعبادا عالهاف اريخ يكابوك بهاويعا فبوت عليها لاكاماك الجبريع ساانه لا اختيار ولانعل للعبد اصلا وقد رئيم على فعاله محركات المرتغي والعروى النابضة ومخنا نعول انا الغوف ظالد مديمة البطائي وحركذا لارتعاش ومعلوم قطعا اعالاولهاخنيا ودون النابى والنصوص العطعب فاطفع بنبوك الاختبار كعوله معالى فَيْ سَا اللَّهُ مِنْ وَمِنْ مُلْكِلُو وَقُدُنُعُو وَالمُنْعُولُ مِثْنَاعَ كُوالْعِيدُ خَالِفًا لا فعاله فلم يعِبُ إلا اللغفصاء في الاعتماد ويوانها معدور الله معالى اختواعا ومعدو وللعبد على وجراخر بعبد عنهابا لكناب وفعائبت الله نعالى عبدالكشاب بغوله بعان للغام فاخلت لهاماست ولكم ماكسيم ولانسالون عاكانوا بجلون ودخول معدور يخت فدرسين احديها فدرة الاجبادوالانرى فدرة الكسب جائز فهم عنشا دون لاكشا بهم لسوا بمنوعين عناصله ما إخنادوه ولا لمجيودين علماكشيوه ولذلك وجب يحب الله عليهم والله سعالى خلت لهم < لك ولا بزم الجبر والاضطرار من كوالاراد ، والاختبار بخلف الله نغالي لان الارادة صغم ماك نهاال برجح الموصوف بها احد المناوبين وكذا العدر فضل للصندبي عندا بي حنيف رض فالمبك ولضدالما مورب كاغل للغدرو الصالح المحصيل الماموريم بغيره وبالجلسة الأثبوك الاختيا روالا واح معلوم بالصرورة وبالفوص الغطعبذ ولبسين كمخلوف للعبد لانخصا والخالفيذ فالوب ولااضطوا ومع الاختبا وفالاختيار معلومة باصلا مجيولة بكنهها والمعلم حفيفتها غبرخالتها وباريها والمجوزا بطالاالاصل المعلوم لعجزناعن وصف كنهدولا بإزم مناكؤ كلها بغضاء الله ومشيئدن في لعندره والاختباب عسالعبدلانه نغال فضى بان العبد بغعله اوبئوكه باختبا ووابهم منعوه بافعاله بحاث لان فسله بالنظرالي الغضادا ما واجب اوعمنع اخلوسكلف العضاد بالوجود يجب ولوسكلف بالعدم عمننع فلوكا فالنعل بالاختيار شافهاله لم بكن البارى بعاد مختا والصف العال وعب وصب رحمه الله منا أنه فالنظرت فالعد فيعيرت منظرك فتغيرت ووجدي اعلااللا بالفدراك عنهم واجمل الناس بالفك وانطعهم فيه ويؤيده ما بروى مرفوعا الداذكو العدد واسكوا بعزعن لخوص باعن الايان به والعسما منها بوضاء الله ما والفيج السيالي وطائم العبيج ما يكون منعلف الذم في العاجل والععوب فالكجل والحسن ما يكومنعلث الملاح في الدنيا والنواب في العقبي وفيه للحدث ما لابلوسبها للذم

الجواب بتولد فيرك الامكان ولاعا جربة مقابلة أوانصال سعاع اوينوت دسافة بين الراف وين الله ي وحاصلوان مناسبهم ومعدة والعارف بن والسنة الجرعليها المنزلاباك سره السيان النبالية والله تعالى النعاد العباد من الكذاف ال والطاعة والعصما علفول بخاه خالفكا بشئ فلاكا نذافعالهم اشبة وجب الالك الله نعالى الما وقوله نشالي السروا مؤكم اواجسروا بوا نرعليم ندان الصدور الابعلم ما خلق اخترساندان فولهم وجهرهم عنوق الله عافصها المخالف الافعال والاموال كالنا خالف الاعيان والاجسام وقولهم سوا وجيعوا بكوخراوشوا ولوا بجران يخلق الله نغال الغعل الذي يوركر لماجا وال يجلف العين الذي العين الذي العين الذي والدور للكل المنجبطهاكعة شاي سؤبوا ذالشوبوث انصن بالشو للشخلف ولوكا كالعبل خالفال نعله لاحاطهاعلا بنناصبها ولابكوس خلف الععود فاعدا وماخلف الفيام فاختاكا لم بك ما خلفالسواد اسودوس خلفنا بساضا ببيت والخلف بمغ النفدير فالنصوب لابعغ الابجا دوالنا ثبير غ فوله نعالى فنبار الله احسن الخالفين وفوله ا و تخلف من الطبي كرسية الطبر وكون افعال لعية وجميع لغبوانان مخلوفة لله نغالى أخالف لها سواه ما اجمع علبوالصحائة والفاجون وضواغ الله عليد جعبى فغول الغائلهم بوجدون لافعالهم الاخبارية خوف لاجاعهم واعتوال الندام ويى كلها أيا راد نه ومشيئه وفصنية وتفديك لا تكوالكل خلف بسنتلزم كوالكل باردة ومشبئة الماان الطاعات بشتبئدوالامة ورضائه وعبيت وامره وفضائة وفدن والعظى بعضنا شروف ده والادنة ومع ميشح وك اموه ورضاه وعيث وعند ترفيد من اسل الكلام المعمول للخبر والطاعة دون المعصب كمنسكا بنوله نغالي ما الله يرب ظلما للعبة ولناما يروى عدم صلح الله واجعوالا مذن الغرون الاولى عليهما شاء الله كان ومالم بيث لم بكنا وفوله نفال في بوح الله الهيه بريرح صدر للاسلام ومن برح أن بينله بجعل صدرة ضيفة وحباكا فالصعد فالسماء وفولرسجا لهمكا برعد بنيه ولالنف يصحاب ارحت ال الفيح لم الاكامالله برب ان بغويم وغير ولك واوكان المعاص والجوام خارج عدالاح الله نغالي واغاهجا ربه على وفعه الأحرة اللب مع الأعلى والله تعافيا لي الحنط وفعه الأحرة العدواكير معالباري وفا وفذا دارد مؤتفا فان فنيت ل فكين بنهي عمايديد وما مريما لا بربد فلن الامرغبرالادادة فبجوزان بامر بمالابوليا لحكة ومصلحة بنؤن على للاحتجان العلى عيدالجيار الهمدايي لما داع الاستنا وابا السحن الاسع الذي فالأبيحان من نيزه عدا الفيشا ، وفا ل الاستا و مجان سالا بحرى في ملك الاسابشاء فعال العاصى إسا ربنا الديعي فعال الاسار والبعض

تنساالا وسعها والابؤ شداع إعلام ويوع التكليعا بالحال ولاب لعلى مناعبو ووله نغالي انبؤلى باسماء بعولاء مع عدم علم الملا مكة بذلك لب بكليف بل بعوضطا ب تبحيز كالاس باحساء الصوريوم العبمد ونولب بعض الاشاعر بوفع تطبعانا لابطا فخلاف الدص والاجاع وما يوجل معادلام ع المصروب عد عد ب اسان والا لكسا في الحاري ع ععب كسولنسا ناوما الشبه > لا كالبنين بعد النفوى والسابعد النظروالاسدلال لاصنع للحداد في المعنى المنها والعبدة تخليف الله الاه واغا متحلية الكسب في معانف العنعل كالكسروا لصوب لا سخالة اكشاب مالب بعام عجل العداع وانا وافعال الحيوانا ن بخلف الله بعد العمل بطريث جوك العادة ولا باختيارهم وكسبهم والمفئول مست باجله الاجل الزماع عيشما لله تعالى فل يولون الحيوان في وكل حيوان المون باجله لغوله بعالى وماكا والنعنس الاعوث الاباز ت الله كتابا مؤجلا والموث بوجيد غ المغنول بين الله مثلل ولبس للعًا ثل باختيا ووجوب الغصاص والضمان عاالغائل الرئا بدالمسى ومباسريك فعلا اجرى الله معالى عاد ئه بيخلب الموت عقبيه وكذاصمات المثلغاك ككسوالغا رودة وغبرها والموت فاعربا لمبت لاصنع فبوللعبد تخليفا والاكث بافالوا المون معن وجودى مناف المحبور والمومائم بالمبث مخلوف له نعافي ولبم بنعل للفائل والمنل فعله فاع به وكسب له والموث التي منزي عليه والاجل واحد اذالاجل زمان وفع الموت ولا بنصوران عوث نفس في زمانين وزعم بعض المعنزل ان المعنول اجلين العناو الموع ولوالعنل لعائس الاجلدالذ يعوالمون وفال ابوالهذيل سهم المعنول مهت باجله ولا اجل اسواه ولوا بعنل لمات باجله ووفت فنكه وعندنا لا يجوز بومعطوع الاجل ودي لحال للعبد فل رؤمنع الله عنم ابعًا عروا لي ما جعله اجلاله وماورد فالاحادث النصلة الرحم تزيع فالعم فلعل لمرادب الزماج وبحسب الخير والبركة والحوام وزف وكل سِنْوق وزف مشيه علاله كان اوحواما ويا بمصوران لهكل نسسان ونوفذا وباكل غين ونرضه وعندا لمعنزله الحوام لب بوزئ وجا ذان لاباكل انسان وذفت اوياكل درَف غير وهذا بناء عليا يا لرزق عَندنا الخداء فما فل را لله نغ الحال الكون غذاء تشخص للبصيع غذاء لغيرة وكابئغذ كالإنساع بالحلال بشغدى بالحوام وعندهم عبادة عن الملك والحوام لايكون ملكا فلا يكون رزفا فلنسا فوله نغالى ومامده وابع في الارض الاعلى إلله فها فلوكان الوزف يخصواغ المللنا لماكان الله شالى وانفاللماللة والدواب واما اذام بدعوا انحسار

والعثاب والاستطاعة مع العنعل وبه عنيفة الغدي الني بوبها الغمل وليك العدر حي الاعضا والسلمة والالاستوى كل د عاعضاً سلمة نظارا بناذ وى اعضاء سلمة سنفاويك غالمعل بُبُ الالعلى وفوه مرد على عضا والسلمة وللالعدة ولن الالم الناح والنفط ووفئ دون وفت فالواالة سيطاعة معا رية للغماولولاذ للغلبي بالخلف حجة الحالله تعالى عندانعالهم ولاكا نوافع الالب وهذاخلاف كم النص وهوووله سا والله الفنع الم الفغواد المولة م الله نعالي للكافرين بعوله ما كانوا يستطبعون السمع فلولاا ، الاستطاعة بهل مو يرنب علالادة النسل لادة جازة كالمعنهم لذم بعد م الاستطاخ السابع على لادة الجازم لاعاز المناد الماد النفاد المستطاعة الما في واماعن عدم الاستطاعة المدينة عاال راحة الحارية مع سلامة اسبابهم والاشم ليخم الذم بالامتناع عدالفعل تضبيحهم إلامال كنفالهم بحت ماا مرواله وفال جضا سل لكلام مي بعد على الغظال دوم بهاسا بعد عليه موجود و حال مل المنعل لكانالا مربابغعل تكليفاللما جزوه ومنفى بعوله نغالى لا يكلف الله نغسا الا وسها الايرى الالكافرة خالكنوه مكلف بالا بان فلولم مكن فاحراعل الابان حالكونه كافوالكان ذ لا تكليفا . عالابطاق اسًا والمصل لجواب بينوك ويقع صف الاستعلى سلام الاحماد باوامالات والجوارج وصيدا النطبي تعمل على بندرا ما بشطاعية ومحا لمعتب بيؤلد تعالىما اسطاع الهم ببلافان المراد به الذاد والراحلة لاحقيق في و الفعل و فلير عادة الله عالي يعصبل الفدى مرنبا على خصد الععلى على المال ما المال المعلى العدر في مصلح للصدي عندا يوح رض فكانالبا كرلصدا لما موديم شاغلا للغد والصالح التحصيل لماموديم بغيرة فكان تنكيف فاور ولا بكلف العبد ماسيس فى وسعد ومالس فى وسع البشركلا دُمرابُ اولها ان مُنتع في ذائم مجي الصندين وقلي الحفائف واعدام الغدع وصداعال بيعلف بماصل لفد رط وكانهما اعلاب لعلف بهالعند كالحادثة اصلا كخلف الاجسام اوعادة كحل لجبل والصحول للسمآد وكالنساال عننع لغيركا بالاستعالله تعالى الدالون فالناك كانغنا لكاعلى وان عملا وعاون عمرعا واماالنًا في وموالسي ببكلين ماليس والوسع فاختلفوا فيم فعًا ل اصحاب الحضيفة رض لايجوز خالاعظلا ولابغع سرعافا لواان حكف النكلين هي الابتلاء وانما بيخفف خالا فهما فعله العبد باخشا وفيكا بعليدا وبأولايا خفيا وفيعاف عليه فاذاكان بحال لاعكن وجودالغعلمة كان يجبو واعل والنعل فها يعدول والالمنتاع فلا بعفي الابتلاد وفالسد الكوي النجأ ينعفالا ذالعباد عالب فبفعلهم مك دوعهم فنهم ما بريد ولابيغ لعواد نفال ل يعلمالله

ابوالبشبل

عدارول الله

فالعراذا للابالي وفالالعوادى والاكالافين عاصها بكوله عنداب العبر وضغطا لفير كشنغطع عنم عذاب العبريم م للحدي وللل الجديد ولل مع ودالعذاب اليام الفيائ واعمان بوم للحدة وبدائ للمعر بكولوالعدابساعة واحدة وضغطة العبرع نبغطع عثم العداب ولابعده الحابع العيم عداكلامه ولاجتج عليلها انالعفائل لانتبت الابالا دلية العُطيدة واخبا والاحاد تعنيل لظه لاغير وينع عما صول العجزا بالمعين السغواق عذاب العنبر يرفع عن الكافر يوم المحدة وشهر يعضا ت لحرمد البني صلى لله عليه وسيم لا ندما دام في الاحيا، لا بعد يهم الله لحوملً فكذ للغان العبريرفع عنهم لعدًا ب بولم لمعد وكل رمضا والحرمة مذاكلام وهذاا بضابجناج الخنعلصحيج اودلبال اضح وبروى لونجا احد من صغطد العبولنجا سعدبن معاذا لذكا سنزع وسل ارق لور فبسل وضغطة الغيرابنسبذا لالمؤمه على صبئه معانفة الام الشفيغة إزا فلم عليها ولد بهامن السفي العيف وسوال منكرونكير كابث بالله لأل السمعية بيؤلاه مدربل وماح ينا ومن ببلك فبعول المؤمد رك الله ودبن الاسلام وبنبى محلصل الله عليوكم وبعول الكافرها ههاه الادرى رواه ابوداود وعدابي بدريغ رص فالدركول الله صلى الله عليه وم احافيوالميث اناه ملكا السودان ازركان مهال احديها المنكر وللاخوالنكبر فيعولاع ماكت معود علا الرجل فيغول بوعيد الله وكوهم استبدا الاالها لاالله واستهدا عجد أعيده وكروهم وبعولاء فلكنا شعلم الله تعول الله الم يقسيها في فيده سبعوث دراعا في سبعيت م ينورل فيم مُ يَهَا للهِ مَ فَيعِول الحِج الما يوف خيرهم فبغول ن مَ كنوم العروس الذي لا يوقف ال احليصل البيحة ببعث الله من مضجعه خلاع وان كان منافعًا فعًا لسمعت الناس بعولوت مولافعًك منكه ١١ درى فيعقول ن فذكنا نعلم الله تعول خلك فيعًا ل للايضل لنا معلب فيختلف اضلك فلالزال فيهامعذ باحيخ ببعث اللهمن مضيعه خللا والاخبارة هدا مستفيضة والمنكو مبندع ضال والسؤال كلمب صغيرا وكبيرا ومنامان فالمادا واكلط لسباع فهومسؤل والاصحافالانها عليهم السلام لابسالون وسال اطفا له المؤمنين لحك لانطلع عليها والمحنين مؤفئ غ اطعال المستركين فالسوال ود حول الجنم وفال الكثرون بدلك فيكونون خدم الالجند والبعث والموحشرالاجساد واحياؤها بعع العبي حف لعوله نغالي المهم العبعد ببعثون والنصوص عدلك فاطعه والاخبا رمنوائرة واثبا ممن ضروريابت المه وانكار كغربالبغبن وكالجهالع ملاديجي الجعانين والصباع والبياطين والبهاغ والطيور والحشرات واما السعط الذى إبنم اعضاؤه فروى عنالي تحرص اذاذ أنغ في الروح يحت و

الوزف فاللك فبرجع الخلاف الحالافطا فالوزف فك بفكر وموادّ بما لملك ومنه مؤلسها وعار رُفْنام فبنعون وفالبعص المعتزلة اعالوز فتخصيصل يؤباليهوان وعكيت منالانتفاع بدولما استعال سا الله نغاليان على مدا الحرام لا ندمنع مدالانتفاع به واحده بالذجرعة المناوللوزي الرام نعليصدا بهج النزاع المامكان التكبئ سالم ام وعدمد فبلق لنزاع معنوما وأظله بضل منا يسًا ﴿ بِالْنَدُ لَانَ وَيُصْبِهِ فِي مِدِي وَيِعِد ي مِنْ بِينًا ، بِالرَّفِيْ وَسُعِ الصدريعُول نغال مه بعد كالله فعلو المسلد كومن بصلل فلن بحث لله وليا مد النا علم المراب في الله الا من نعرف الله ولابع حدادالامن فيجدله واما النظوف العفول والدلائل فلابغتون عناف م لا يرجعون وما بوالاصر للعبد فلبس حلايواجب علاسه تعالى تعالم ما فعل الله تعلا لعبادهمت الاحسان والصحة والسلامة والايان والهدابة تغضل منه ولولم بغماخ للالكان جأ تزاولوكان ما منعله سبئا واجبالم كن مستعفاللي والشكر ولوعلب جبيع من في السموان والارحز لم مكن ظللالهم ولوادخل حميج الكافرس الجني لم بكاذلك عالالا الخلف خلف والامرام وول اخبران شادينع المؤمين الداويعت بالكافرين الداويده ففافوله وخبره صداف فوجب ان بعَعل بهم خرللا ولا بجوزغيوه لا منناع الكذب عليه بحانه ولا بلوسيني مت عظلا وجوزل المالظلم اغاصارظلما لاندمشي عنه وللوراغاكانجولالانه عدليت الطريق لذيبي من فوقد لمنابع يخت فلهُ ويمُ ولما لم بكِهِ الله نغالِي من من فاحرول كال فوض آمرول واجرام كري نها بنعاد ظالما ولاني سيئ عجم به جائوا وعداب العبرللكا فرسع وليعض عصادة المؤمنين وتنعيم المالطاعة في الصّريا معلم الله عا ويريده ١٥ وروف لله بدا ٥ العبر روض كمت رباض لجنذا وصغرة مع حفوالنبران وعاب ل علي يحتث العك اب قوله نفالي غرضًا فا دخلوا نا والفاء للمعنب والتوس بلائواخ ولا بكؤن ذلاالا فيل الغباسة لاما عواقه كال فيا الفياون الغاربع صون عليها عدوا وعث بالبني فبل الغرك لعوله نفال وبوم نعوم السكة احفلوا الفرعون اسك العنداب والغنواعل الدنغال يخلف فالمبيت نوع حياة في العبوط ومائيا م ومبلا خ فأعلعفا نى الإملانغاد الدوح الهرام لما والمنغول عن البحضيفُ النَّوقََّ يُم قَبِ إلى العداب على الدوح وقبل على الله ٥ وميل عليها فالدالع وي العوما الدي العليما لا بكولم عدا بالعبر وبكون ل ضغطة فجعد بعولة للع وخوفم وبعوبهما روى عناد كول الله صلالله عليه وكم انه فالداك يه كبن حالنا عند ضغطة العبروسوال منكر وبكريم فال باحميرا وان ضغطة العبرالمؤمن كغزالام رجل ولديها وسؤال ينكر ونكبر للؤمثاكالا غكد للمهن اخرارمدت وكذاما دوي النصلالية فالعريض كبة حالكا والكان فنانا النبر فعال كوالا الوع من لله وللحالة وبكوعظى حفالة

وكدان كنجوم السماء من سنوب منها فلا بنطأ ابدا وعدا سهل باسعد فال فال رسول الله صياللة الذفرطكم على لعوص معا مدعلي شوب ومعاشوب لم بفيل أبدا بوج ن على الغوام اعرفهم وبعوفونني مُ كالبِهِ فِيسِّهِ وَاقِلَ الهُمِنَى فَلِمُالِ اللَّالَ لَلْ وَكِما حِدْنُوا بِعِدْلَا فَا قُولِ مَعَاسِعِمًا لِمَا عَبِر بعد ي الخرجيم البخارك فالالعرطي والحوض أننا احد معافيل لصواط والمنزاة على الله نا عالناس يخرجون عطاشام و فبورهم فبرحون فباللبزات والصواط والثاني في الجندوكلاهما بسي كوزرا والصراط حف والصراط جسر ممدود علمين النارآحد ساالسب وادف ساالشع ود المنفع عليم برواح الى بديون عدا ركول الله صل الله عليه ولم ويصوب الصواط بين طلوان جيدتم فاكوا ولمن بجورمن الرسل بامثرولا بككاريوم تداحله الاالرسل وكلام الرسل بومن اللهم م مع وعده ابى عقاره وضوائه فال عبد الصواطعيا الذارني مشكاحد الموسى فتوعد فوانص الملامكث نبغولون ربنامه يجوزها فبغول بعانه مناسست من خلئ وفلجا نوالخبرا ن الصواط يطعم بوم العيم؛ للابصار على فيدرنورا لما ربن عليه فيكود فيعًا فه هذه فوم وعريضًا في حد اخريع والصواط عيامين جبينه غابدنيها واحدجا بنالنا ومعدمابين الخاففين سودا انظلة والجنفين ولانها فالبعث الكبراء الصراط المستروع الذككان معناؤ الدنيا بنصب والاخرة محسوسا وبدا الموصواط المؤحيد ولوازم وحموفه والصراطاب ف وبسم علصب منازل الموحديدا الدفة المذنبيت والسعد المنفين والاصلاواسع للانبها والاوليا الصيوليم كالساط سعة وبسطا والهالسوء والابطاء فاولهم كلم البصروا خرهم كوالدنها سبعثالان سند نول فدم فتغترف ع بخرجها فنبدع سا الرحديم نزل فدم والاخرى في بران فالاسلة خرج لهم رحم من الله فلا فيلوه ولم يغوا به صنوب لهم جسوامه ثللا الرحم فهمرون عليها فمناضيع منهم كبئا مناعال الاسليم فا عاضيع الوحم الني كرج بيها والعائنة الخلائخله في الناريد سُمال ويعدَب عا العلواط بمسكم عالم السجعلي لصواط فلا بنشهضون لا الجندُ ولا ينعون 1 النارح في الربهم الشيعاء والعنا بالالسية فن بخاورها بناعاعا عاد إلله بخاوزالله مالى بنالا ومنا ستغصي بهابنا عماعبا ده استغضى لله تعاصعه منه صنال ومناكد على بنه والا مرك د الله عليه وا غا بي عاكم نوع عليم فا لنزموا مكارم الا خلاق فا ما الله نغالي عدابها ملكم بما علم بدعيا ده البوم فالوا المرك لا فدم له على سراط الموهبد فهو مداله وف الحالنا رمع المعطلة والصراط للوحديه خصم والكغارا اجوازلهم عليله لاعالنا دفد النعطك ساللوطة جبا بويلهم و ساتوا للغارف البعواماكا نوابعبدون مدوون الله الحالنا روليست والنارحة، ومما يخلوفنا ١١٤٥ موجود كان والاصل فيه مؤلد نغالج وس رعوا المعفق مناريكم وجنن عرضها السمعات والارض اعدت المنفيث وتوله معالى ومؤد مها الناروالجحا واعدت

والاندا والوزن حف بوعبار فاعا بعرق بم معًا ديدالاعال ولراسان وكفئا ن وبوزيه الاعال مع خبرا كاناو عراوالاصلان، قولم تعاوالوري بومند الحف فما تعلك ووروا الما عم المفلون وما خفت موازين ما وُليلا الله ين خسوا الفسم ولادل الدلال المين الميزان بجب الا باه برولا سمن في بينه و يجب مؤكيل عله المالسرا وبنعليم محديث معب العرظى العرظى العرف الماليكوالميزان في كل واهد فالسبعوث الفاالذيث به خلوع الجذي بغير حساب لا برفع لهم ميزارا ولا يؤيؤن صحفا ولعل للحكمة فب اظها ركال عدل وجالفنه واللئاب خت لعولم تعالى القراك الماكفيننسلا البوم عليا حسيبا ولعوام نغالى فاما مداوني كناج بهيث فسوف ياسب حسابا بسيط و يغلبه الماسله سرورا وامامداوي كنا به ولا نظيده فسوف بهعوبيو يلوب بليسعها ولى كثب كتبسا المعفظ الامحيويلهم الحبث عانتهم فالبحاذا بحسبوت انا لانسمع سرهم وبخواهم بلحور النالابهم بكتبون فالواالحكمة فكنا بذللعفظمان المكلف اذاعلم الماعالة تكتب عليه ولوضي ووسي الاستهادكانا زجرعناالمعاصى فانالعبداذا ونئ بلطف كبده واعتمد على عفوه وكرئث المجاشم منه المشامه مناخل من المنظلمين عليم والسوّالحق لغولم نعال فلسال الذب ارسل لبهم ولنسئل المرسلين ويروى مرفوعا ما منكم من احد الاوسا له رب العالمين ليسع بهن وسي العبل جاب ولا توجنات فيعول الله نشا لحالم اولانا مال المارس اليلا رسولا بابدادم ماعلت فبماعلت بإابدادم ماغرك بي بابدادم ما ذا اجبت المدسلين واخرج سم بروالاالى سريغ عن ريسول اللصطالله عليه ويما أاول الناسس بعض عليه بوم العبمدُ وجل سنسكيد فائ به فعرف معدفها فعال فاعدلت فيها فال فائلت فبل حيا المسترس فالكذبت ولكنك فائلت لاع بغا لجوري فعد فنسل مُ المريع فسحت على جله حنى العلى في النا رودجل علم العلم وعله وقول العراع فالئ بيد فعرفه نعد فعرفها فالدفاعدك فيها فالرسطات العلم وعلله فبياع وفرات العراء فالكذيث ولكنك يعلت العلم لبعال انكاعالم وفوائ الغوات لبعال للوفادي فعد فيبل كم اموي فسعي عاوجهد ين الذن النا ورجل وسع الله عليم واعطاه من اصناف الما لكله فالى بم فعض معد فع فعا و المناعلت فيها فال ما يوك من سبعل حب الا منعف فيها الاالغف فهمالكا فالكذبت ولكنلافعلت لبغال بعوجوا دفعد فبالم امريم فسح عا وجهد مُ الذِي النار والحي حف لحديث عساسه به عروفا لأفال كول الدصيا الله علم وكم حوضى بن شهد وزوا باه سواء وما ؤه ابيها سا اللبن وريحماطب من السلط

هذا ما سناوت باعب والانخاص والاحوال الالحاك تعاب نبيه صلا الله عليه والكري خطوائه الني المجد على غير خطبينة فضلاان بوكفنه عليها وفالسفيان المؤرك الحكبا ثرماكان ف المظالم بينك وبع العباد والصغا تُوماكا ٥ بسلط وبع الله نغالي لاء الله كريم يعغو وفي حدب فد سي عدا إلى عباس فال الله نغال وعزا وجلالى ليس مدا لكبا تركبيره ها عظر عندى ماحبالدنيا وفيل ولاالغيص اوالواجب ولوموه بلاعذ دكسيرة وكذاارتكاب الحدام وتون السنة مرة بلاعد ويكاسلاوشها بهلابهاصغيرة وكذا ارتكاب اكوابه فالاصوارع ليرك السنة وارتكاب الكواسك بهوة وفالناطأ نفظا خري المنطا والمعتبون مع العدل وفالت طأنعة اخري يوقعوها لى رسول الله صلى الله عليه وسل لا صغيرة مع الماصوار ولاكبيرة مع الاستغفار وطائعن اخرى المجعلوا والذنوب صغيرة الاعند نسبة بعضها الجبعي فطالبوا النغوس بابناء حن الله من بالانتها وعانهي والما بغاء بما امرضيل وينبع الانتعامات الكبيرة فدينينون بهامنا موس من للحباء والحنوف والاستعظام لها في لمحقها بالصغائر وفل بناري بالصغيرة فلذللها دوعدم المبالات والاستها تذبها فيلحقها بالكبا تؤوهذا ا مرموحها لغلد وصو فل رزا لُه على مجود الغعل والانسان بعوف وللع من نعشد والله ما يقفوان بي نور عاله ويغضر مادوك وللعس يساءه ما الصغائر والكيائر بالنوية اوبدونها فال نغالي فل باعباد كالذبن اسوفوا على نفسهم لا تعنطوا ما وحدة الله انا الله مغمر الذنوب جميعا وتعبّبها بالنوبه والفاسروالضابان المكامجه لنعسه وفحجته علف المغفرة بالمث بية ولم يا معهك كرط اخر وحفيفة الدولة للنائم ما ثلاثرا مورعل وحال وفعل ما العلم فلنومعوف صور الذنوب وكونها بجاباب العبدوبين كالمحبوب فاذاعوف ذلك معرفة محفعة بيعيب غالب على للب الما لغلب بنوان الحبوب وبسمي المرسب فعلم المغوث لمحبوب ندما وبموالحال فاذا غلب صداالالم على لغلب واستول أنبعث العلب على لنولغ الحال وعزم الالهودى الاستئبال والتكافي للافي المامكان والموالغط واسم التويد بطلع علي مجوعها وكنبرا ما بطلف الموسي الندم وحده ومجعل العلم كالسابع والمعدمة والتولاكا الممرة والنابع المناخد وفي الجبوالله توبه وف بطلع على رلنا المعاصى في للحال والعزم على نويسا في الاستغيال ولدارلاماسيف معالئع صير في سابعً الماحوال وهي واجبه على لعورا ما وجوليه فلموله نفالى وبوبوا الحاللة تجيعا إبها المؤمنون لعلكم تغلون واماكونها على لغورف لما في اخبرط مقالاصدادالمعدم فالوالهذم بناخيرالنوية عماكيه فرمانا واحد اكبيريا فالكبيرة الاولمولة النوب عنها وإذا اخرصا الى رانبي بلزم اربع كها تولا الوب وكلا الدويد منهما وصكذ المضاعة

للكافرين المخلف وهيث وغ الحدث العدي العدي العدد ت لعبادى الصالحيين ما لاعبن رات ولاادن سعت ولاخطر على المستروها وصبغ وصنعة الماصى عبع فالمجد اجداف عالظاهر ولاوج للعدول عندا لالجازا لابصريج الإاووضوح دلالذ فالعضهما ت للنئذ في السماء ولا لعليه لؤله تعلى عندسد فالمنشى عندها جندا لما وى وندا لنبرسط عالجند عرس الحسب وتبياغ الارض وفال بعضهم حبث بعلما لله واما النارف إيك الارض الما بعد وقب ل وفا لارص وفيل حيث بعل إله ما باقت الا تغذيات ولا يغذ إصلهما لعولهما اؤلنك اصعا الجندهم فبها خالدون وقوله ساؤلك اصعاب الناهم فيساخالدون انعتوا الالحنى الكاف بعذبها لناولنوله فالمكرى جسم معالجنة والناس اجمعين والمسلم منهم مياب بالجندك عندلهم ووانعتهم ابوبوست ويحد وبوكب ه مؤلك معًا له خطاع معلم ربي جنسًا ن فيها كاللاديكما تكذبال وفيب اللائواب الم الاالنجا : سالناريغوله نعال مع عنا ب الهما عيدا بغير سديد فعل ويتب كم بالجند النعب ويؤف ابوح فيل وتوفعه لعدم الدليل لعطعى لابناني وجبج جانبالا كالبخبا لدليل لظن وقا للجضهم اناللاً كَ نَمَا بِونَ وَبِعَا فَبُونَ اللهُ عَفَا بِهِمُ لَعَفَا بِاللهِ صَلِينَ وَنُوابِهِمُ لِينَ اللهُ مبينَ لان توابهم النلدد بالطام والاستغراف فالكامدة وفالعلى عدالفارى اعفا بالملائكة عادنا جاع الإللاو الكبية لا خزج العبد المؤمد ما المام ولا لدخلافي التعدر العوله عا بالسالذ بن المتوالب عليم العصاص والعنلي فسم في الله النفس عمد المؤمنا مع الم كبس ونوله نفالي وانطائفنان ما المؤينين افتنالوافاصلحوابيث اخويكم بغيلهماكم الاعان معانا درما باغبة واما وله نعالى ومن بعثل مؤينا مسعدا فيزا ووجرينم خالدا فبها وغضب الله عليد ولعندواعدله عذابا عظيما فهواما محضوص بالمستحلله كاذكره عكرمة وغبط وبؤبهما نذنزل في مؤس من صبابة وجد اخا مصسّاما فسيدن بن المجار ولم يظهر فا تلد فا مرهم رسول الله صلى الله عليه وعما عبد فعوا الب دب و نعوا البه محل على إنعنله ورجع المكة مرئدا اوالمرادبالخلودا لمك الطويل لان الدلائل منظا سفط اعالكسف لا غنيج منالا عات وان عصاة المسلمين لاب وم عذا بهت واختلفوا فاكبا أوفيل الكبهة كاذب رئبعليه الكاسع حداا وصرح بالوعيد فيه وفيل ماعل حرمند بغاطع وعيالبن صليله ومانساسيع الاسواك بالله وفنال النفس المخصيم الله وفذ فالمحصنا م واكل ما لا البيئيم والربوا والغوارما الزهن وعمون الوالدبن وعداب عماس لكبا توالى سبع الذا قرب منها المالسيع وفيل صغوا لذنوب وكسرها بالاضافية الح ما فع فيها وما يختبها واكبر الكيا توالت واصغوا حدبث النفس وماسهما وسانط بجعدى عليدالا موان فمن عن لما مرائ منها ودعث نفسه واسها بحيث لابمالك فكغها مناكبرها كفرعنه ما ارتكبه لما استعنى مناالتواب على اجتناب الكبروم بل

اصغر الصغا

ضرون كونه بحيث بجلدالما مة ما غير افلغادالي النظروالاسلالالكوهدة الصانع ووجوب العلوا وحوم المخرو يخوها واماانكا والاجتباح بافلابض فحالا عالااجاعا واماما بؤول النصوص العارحة فح ي والاجساد وحدودًا الحالم وعلم البارى بالجزئيان فانه يكفولما على مطعما النهاعلى ظواسها ولس النصدب ادراكا جزم إعضا بل لابد في خفيد سا المعاودوالذي بعبوعنه بالانفية والاذعاد والشليم ورضادا لغلب بماجزمه وعرفه وللتزم الخالئ عداحمال النعبي بجامع الكوم ونضابة العلب كاحصل للذبئ عدوق صلى لله عليه ولم كاعدفوا إنا سم فغرف بين المعرفة والتصديف اذالمعرفة عصل بجوالجذم والنصديب لاجسل الناب الشليم والانفياد وبسداا لاعبار بيع التكليف بالابان ومع جعل لتصديئ بحود المعرفة الجزمية وانبث الاختيارة مبكثرة اسبابها وصوف النظر البها ورفع الموانع عنها وصح وفوع الشكليق بالاعاج بهذاا لاعبثار وانكو كخفف الفعل فالمتصلف لم بعث النظرفي الا مؤال الما تورف عدا السلع كا بعود الله في غيرموضع وما حصل لما المعرفة المكسمة بالاضهار ولم ينكريا للسان ولم بهب با بدوما علاما فالشكال بب والانكار ولكذا بتمتى فلبدنز ول الغران عليجيل اخرغبرهذا الجل الذى انزل البه المران اما لحداوة اولا شخفا فا بكوكا فراكا صرحوابه في كب الفياوى وفالسبعانه فلاوربك لابؤمنون حنى يكول بمكافئ يستهم الإجدوا في انف ورجا معاقضيت وسلوا تسليما فالحدج الحاصل فالنغس نبا في حصول الايان بل لابسة يخفعُ صما انتحاج العدد وانتخا الكرامة ولوكان الايان بحرد الجذم المكشب بالاختباركاع الذى وفليد حديح وكوالله ومنا فالدالشيخ الامام ابولل على سعبد وابوبكرعبد الله بن احدر حيدا الله نعالى عواصدة الاعبان العوق صحة فول رسول الله صلى عليه وغ بدلالة المعجزة وعندالشبخ إلح الحسم الماشعرى رضوان بعرف خلابد لالذ العظ وذهب بعض صل الكلام الى نه مام بعوف كل مسار بدلالة العظ على وجرع كنه دفع البعلة لايق مؤمنا والصحبج ماعليه عامداسل احمانالابان بوالتعديث مطلعا فنااخبر يخبو وصدفه العبال آمة به وامه له وهد فدا الخلاف نهما نشأ عليسًا بعد الجبل ولم بنعكرة العالم ولا في الصانع عزوعلا اصلافا خبر بالمجيد الابه وصدئه فاما مانشأة بلاد المسلم وسبح الله نعال عندروبه صنائعه نبوخارج عدا حدا لنغلبد وفال الامام جيئ الاسلام سعادة لخلف في الاجتعاد والثبية على الاعليه اعتمادا جاز الوصورة الحداد النفش به قليه فلانظوالي السب المنبدله المودل ونيني اورسى اوافناعى اوطول بحسا الاعتمادى فائلها وفيول عجرة النفليدمن غيرسب فلس المطلوب الدلبل المنبد بل الغائدة وبهوم عبعه للعن في الله بعاله وصفائه وكنيه ويسله والهوم الاخت على ما بهوعليه فهوسعيد وان لم يكن خلا بدلهل محرركلا ي ولم يكك الله عذ وجل عباح والاخلاع وخ الما معلوم على الضرورة بحليدا خبارينوا توف من رسول الله صوالله عليه في موارد الاعواب عليه وفوضه الابا نعله م

الذنوب بيضاعما زننة الناخير فالوامه وماكاب علابيق سلحت توريث مع الاصرار على كبر انري ولاساف بها وين ما ب عدالكبار لاستغنى عدا فوبدًا لصغيرة ويجوزان بجاف بها عند الالسند والجاء فالواوجون خصاب السبار بالحسانا كالمعنوالله تعالم عدالسبات ببركة المعنان ولا بجوزال بطل للسنان بسكوم المعاصل الكنر ويجوز العما بعلا الصعبرة والعموعة اللسف ذالم يت وعد المخلال المؤلم نعالان شدوا ما في انف او خننوه باسبم له الله فبغنط إكارويعندب مناساً وووله تفال لا بنا در صغبة ولالبهة الااحصاها واماقوله نغالان فح نتبواكبا رُواسُهو رعد ذك عرعنكم سيئا فكرفغالوا المرادبالكبا نرفب مواكري والكف وموانواع كنبدة كالبدود به والنصدانية والجوسية والوننية تجازان بطلف عليهاسم لجمع وفب وجهاخو وبعوان الخطاب خدج على لجمع فكا فكفركل عدمنهم بسبق فيكون المغفرة مغيد ابالمك بدخ فيما دون الرا وحلد فع للم الما المؤمل بين المؤف والرجاء برجو فضالله في غفرا الكبائر وبخاف عدله في العمود على الصغائر والمستخلال معر لماضه من الانكار ليضوص العدم والشفاعة كأبث للرسل والاخبار من المؤمنين وحف العل أكبائ ويرب بالمستقبض من الاخبا وكنوله عليل للهان شفاعتى لابعل كلبا تُرمن امنى ويؤله صلاللها الكلبنى دعوة منابذوا فاختبات دعوك سناعة المنى وفال عاسكة رض الله عنها ابن اطلبلا بوم المنها بالسول الله فعال عند الحوض السعى من قلت فا الم الم الم الم الم الم الله فعال عند الهزان العُلم ميزان امنى فلت فالماجدك فالعند الصراط المولد ركي لم سلم فلت فاعلم اجدك قاله لا اخطويد والمواطئ الكائر ما بعي امنى واحد ولما نزل فولد نعالى ولسوف بعطبك دبلة فيرضى فالدكول الله صليالله عليه ولم باجبوائل طلب رضائ في منى فال بلى المجد فالوالله للادصيمايغ منا النا دواحد فالوا والملامكة بشغعون لبناج م لعؤله تعالىوم بعضم الروح والملاكمة صغالا بتكليده الاسكاذ فالدالرس وفالصوابا وكذاالعلادوالسسلاء والغفراء واطغال المؤمنين والصابدون على لبلاء والهل الكيا يُرِينًا لمو منعن لا يخلد وناغ النا ولمعنى نوالا فيالاخباريث انه يجذح مدالنارس كان في فليد منعًا لذرؤس الاعين وفاك بجاندان الله لانظل مكالذوفوان للاحسنة بضاعفها ولاحتف اكبرين حسسة الاعان والمضاعفة فيادخول النارب جلله اجراع الله الابان فلابد لا بل العام البضاعث اجره من الخروج من الناروا لا بيان بوالنصدية باجارم الني الله عليه وم ما عند الله وعلم عندالله بالصدورة فبجب النصديها جمالا فهاعل اجمالا وتغصيلا فهاعط تعصيلا فالوا المدادما المعلوم

احديها بعيرالا بان والا غرمج في الكنسلام والانتهاد فالوا وبدا النابئ بوالذي كبنها لله للاعراب مع ننى الابان في مؤلد بحائد فالدالاعراب آمنا فل مؤسوا ولكن فولوا اسلنا ولما بدخل الاعان في قلوبكم فالاسلام بحسب اللغة اعمدالا عان وكلدالا بكونا فالشيعة اعاد بلااسلام وال اسلام بلااعان والدين اسم واضعالا عاد والاحكام كلها واذا وحدمث العبد النصداف والافوارص لدان يغولوانا مؤمدها لغوله تغالا فالكادم المؤمنون حفاوفا لوالله تغالى فالوا اخابالله وما انزله الينا ولافرف بهان بغولها منا وبهااة بغوله انا مؤمد والضااع كامؤن بعدا نه مؤمنا في أخسه وم كان مؤمنا في نغسه كان مؤمنا عندا لله كمن كانا مسدولاً وحزنبا اوتيجنا اوشايا في نشه ومن كال مؤمنا عند الله كان مؤمنا حفاولا ببغي العود الامويد الاسالله لامالاستئنا للشاغ ويوتجسب الغلايديويهم الشلاغ اصل لاعان ويوكف فبنبغ الاثفاء عايوكم وفال ابعصم اذا قبللنا مؤماان ففلااله الالله ودالله وفالعرة فلانالااشك غالاعان وسؤالل إباى يدعظ ومانغل عربعت السلث مدالاستئنا فاعالوللسك إلناعشة لا في اصل له عان والسعيد قل يستح والنشغ فل يسعل السفاوة والسعادة عنا رفعنا الكعزوالايان وفدينبدل اكعربا لإيمان والايان بالكفروعندا لاشعري العبرة للنخ ولاعبرة للحال فا وكان في على الله تعالى من الشخص بن خيم لعبالا بان فعومومن وان كان ملذ ما لله تعا وللرسول ساجد اللصنروا فاكان في على خال له بخيم له بالكفرنعود بالله بكوكافرا والأكان مصلفًا لله سغالي وللرسول مخلصا ائبابا لجيادة وقالوا الاابلي حين كان مصدقا مطا الملأ لك كان كافرا ولانخغ علبك الالخنأث لاتكون معدومة لما انها سئعدم والنغم يكوث علالسعادة والشفاق دوك الماسعاد والماسئما، وهما معاصفا ن الله تعاولا تغييط الله واعلصغا يُداما النغير في الصغات بستلنع كوته نغال طانباحادثا والذافالوا بجب الابان بالالعلا تغالي المعطاح العالم بذا لله وصفا تُدواسما تُدسبعًا بليع بجلاله وكبوبا تُدوقا لوا ان روبله المرئيان وسمعه للمسموعاً فدعيط بالذات والمعط والمسموع مثالا دكان فيهونغال بوى الالواء والاستكال فبل وجودها وسمع الاصوان والكلان فبرو ووعسا وفالوااله تنال ادخل عباده للخنة فبلاه بطيعوه وادخلم النارفيل ال يعصوه وعلم التوفيل لكون ولاجهاب سه وبيئ معلومه ولا بجوران بكوله سمانه معلوم البوم مالم تكن معلوما له في الازلداد لا يخوج عن على في ازله بعن والبخياج في وصافه الى مبكئ والمواد معافولهم المعدوم تغي صوف لابري المعدوم الذي فيوجد ازلاواب إسواء كان عنسما ومكتاف انصابا اخالامورالمتعلقة بالوقيع بمالالواعوالاشكال مثكال وليس لمعدوم بلونا ولاشكل واما فوليسعر بويما لا رئيا وفيود بهامعناه بريك سباء الموجود فى وفد من الاوفات فيل وجودها فهيمنية

وتبولهم الن وانصوافهم من غير يكلينه اباهم المنفكر في اوله الوحد انبط وسائر الصنعان فالواجب على لخلف الما عا و وعيا رؤعن تعديه جاذم لا رود فيه ولا يسم وصحيه با مكان الخطاف ولا باع بالله نوصل منا فا لكذا العمل عند نا الطبعوف بساحين الاستها، وفيحها ووجوب الايان وسكوالمنع والمعرف والموجب حقيئيك معوا لله نغالى كلما بواسطة العطل كاان الدسول معرف للوجوب والموجب حفيعة موالله تعاكل بواسطة الوسول عنى ثال ابوج رضه لاعد رااحد في للعسل بخالعه لما بريح من خلع السموان والارص ولوط ببعث وسول لوجب على لخلف معرفين بعغولهم وفال الاستعدى لا يجب ولا يحرم بالعمل بشيء فعند وجميع لا عكام المستلفظ بالتكليد مثلفا لامن السمع والافراديه فالواالافرار كوط اجراءا عكام الاسلام ومن صدق الرسول بغلبه فيماجأب مياعندا لله فعوموس فهابنة وبين الله نغالى والوالمروى عدا الحد وضواله وحب الت إبوضه والمائيس وهذا لاعضدالا باه الكغروب والنكذب والجحي وها بكوناه بالعلب فكذا مايضا وبهاا ولائتنا دعند يغا بوليحلبن وكذا مادوى عنه صلى لله عليه ولم يخوي مثا لنادين كان في فليد مُتعَالِدُ وْمِنَا لَا يَا مُهِدَلُ عِلَا عَلَا كَالْعَلِي وَالْفِيا لَا مَسْتَنِدَا لَا بِنَاعِ مُوجِبِ اللَّفَاظ وهضع اللسادان الايا ثلاعيا وعشا لنصله بث بالعُلي ولا يعدم الايان من العُلد بالسكولات عدالخطف العاجب كالابنعدم بالسكون عدا الغمل الواجب وفال في الاسلام من صد في بغليد وروك البهان ماغبوعة رام كله مورننا نعلصة الكؤا لافرار وكناج مل المشعوط كافي الاخرس وحالدا الكواه فاطا الاعال فعي سُوَا بدع نعسما والايمان لابوب ولاينعص المدعبا وعدالنصاب العلبي ويوباعثيا دوالدبابي عافيول الزيادة والنغصان صوورة فللبنغا وت المؤمنون معااسل السمأ والارض فحاصلالا بمان والما ميغاوتون باعتبارا يعوة والضعث وحرجان الابنان وبمواسسلاف وعلينه على العليه بحيث صاديهوا لمنعر والمنصرف في النفس عُن موفئ رم جوادحه واستعنام كا او وسامون ومصدق بيوي بوصرصوالدوى كالدة وفي لبين ورجان لا بجلدالا الله فانبغل عدالسك موادا لابان بزيد بالطاعة وبنغص بالمعصية ومك بيمسك فبصبغ للمال واذا للب عليها بإلك لانتها عانا وعاوردفي الاخبار يجنوج مثالنا رمياكا ع في قلب منغال ورؤس الابان محول علاية والابنان فالمثلاف لغفاب الملالوفان اوالمدادية زبادة الابان بزياحة نؤول المؤرن به فآكما لغران كابروى عدابها عباس رص فالواا باننا منل با عائلا مكة والرسل لا ناصد فناوحدانبيه وربوبيته وفل ريّه وسائرصفا يُدكا صدفين يم الانباء والملأنك عليه السلام وعد جدرة الله نفال كروان بيول إيا يها عان جبوائل وكما بنول امن بااما به جيوائل والاياع والاسلام واحد والاسلام بطلف والدين

احدهما بعيرالاعان والاغرعب والكنسلام والانتباد فالوا وبهذا الثابي بوالذى أكبنها لله الماعوا بمع ننى الايمان في مؤله بحانه فالذا لاعواب آمنا فل لم تؤمنوا ولكن مؤلوا اسلنا ولما بعفل العهان في فلوكم فالاسلام بحسب اللغة اعمده اللهان وكله لا بكوما في لنفيعدًا عان بلااسلام ولا اسلام بلااعان والدين اسم واضعل النعان والاحكام كلها واذا وجدمنا الميد المتعلق والافراص لذان يعنول أناس منحسة المولد تغال وللكاهم المؤمنون حفاوفال الله تغال فالوا اشابالله وما اكزلدا لبذا ولافرة ببنان بغول امنا وببناة بغول الاحومة والضا اعكامؤمه بعيرانه دؤمنا في نشيدوم كان مؤشا في نعسه كان مؤمنا عند الله كمن كاما مسدولاً ا وحزنها ا وشيخا اوسًا با في نفسه ومن كان مؤمنا عند الله كان مؤمناحمًا ولا بنبيطاع بعثول الماموِّيد ا ع شاء الله لاعالاستئنا للشك ويوجسوا لغلامديويم الشكاغ اصلالاعان ويوكغرفينبغ الانغارعا يوك وفال أبرهم أذا قبل للاامومان فطلاالدا لاالله عدر سول الله وفالعرة فلانالاا شك غ الاعيان وسؤاللاا باى بدعة ومانغل عن بحص السلت من الماسئناً فانما بوللسّلا في الخاعشة للفاصل العان والسعيد فديسي والتنافي في بسعد السفاوة والسعادة عيار فعد الكعزوالابيان وفدبئيد لداكلفرا لايمان والايمان بالكفروعندا لاشعرى العبوة للغنج ولاعبرة للحالة فا و كان في على الله نعال السخط المنه السخط الما على فلا ومؤمن وان كان ملذ بالله م وللرسول ساجد اللصنم وانكان في علي خاليانه بخيم له بالكتونعوذ بالله بكوكافرا وان كان مصدفًا الله سلالي وللرسول مخلصا البايا الجياحة وفالواانا بليس حين كان مصدقًا معلا الملاً لك كافرا ولا يخفى عليك الالكفائع لاتكون معدومة لما انها سنعدم والنغيم كون طالسعادة والشفاق وون الماسعاد والأسنيا، وهما مناصفان الله تعاول الغيرط الله والعلصفائه لاه النغيرة الصغا تأبستلن كوله نغالم نياحادثا ولذا فالوابجب الاباه بالالله نغالم العطاع وجوح السائم بذا لله وصفا لله واسما كدسيعًا بليغ بجلاله وكبديا كه وقالوا ان روبلد للرئيان وسمعيه المسموعة فدعبة بالذأن والمرط والمسموع ساالحا دئات فلهونعا إيدى الالواء والاستحال فبلوجودها وسمع الاصواة والكلان فيل وفوعها وقالوا تدننالى وخلعباده للعندفيلاه بطبعوه وادخلم النارئبلان بعصوه وعلم بالتونبل الكوناولاجياب بنه وبدئ معلومه ولا يجودان بكوله سجانه معلوم البوم ملم يكنا معلوما له في الالداد لا يخرج عدا عله في الله على ولايسناج في وصافعالي سبني والمواد ما فوليم المعدوم نغصوف لا برى المعدوم الذي بوجدا زلاوابد إسواءكان عشعا ا ويمكنا فا ندلابرى ا ذا لأمورا لمتعلغات الرقيع مى الكلوا عوا لا شكال مثلا وليس لمعدوم بلون ولا شكل وا ما فولله حد بوي الارشياء فبل وجود مامعنا ه برك الاسكة الموجود في وفك مدا الاوفات فبل وجود مدا فهم مدية

وقبوابه دلك وانصرافهم من غير يكلبغه اباهم النفكرف ادلة الوحد اله وسائر الصفان فالواجب على لفا ما الم وهوعبا وعن تصديع جازم لا مردد فيه ولا بشعرص بديا مكان الخطأ في والابا بالله فرض نعافا لكه العيل تعالك الطبعد في بساحسه الاستاء وفيصها ووجوب الاعان وسكوالمنغ والمعرف والموجب حقيقة ملوا لله نغالى كلكابوا سطة العفل كاانا الدسول معرف للوجوب والموجب حقيقة معوالله تعاكد بواسطة الرسول حقى فال ابوج رصه لاعذ رااحد في المنها بالعصطا بري على السموان والارص ولوم ببعث رسول لوجب على لفلف معرفتك بمنفلهم وقال الاستعرى لا بجب ولا يحرم بالعمل شيئ فعند يجبيع الاهكام المتعلفة بالتكاين متلعًا لامن المسمع والافراريد فالواالافرار يحوط اجراءا حكام الاسلام ومناصدن الرسول ببليد فيماحأبه معاعندالله فعاومؤمن فهابينه وبين الله نغالي والوالمروى عدالي وضواليه وصب السيدي ابومنصورا لما ئريدى وهذا لاء ضد الاعاء الكغروب والملكذب والجحر وهجا يكونا ٥ بالعثل وكذا مايضا وبها اذلائنا دعند بنغا بوالحيلين وكذا ما دوى عنه صلى الله عليه ولم مجنوح مثا لنارمذ كان في قلبه مُعَالِدُ وْمِدَا لَا بِإِنْ لِلْهِ لِيَعِلَ لَا يَا لَيْلِ إِلَّا لِلْعَاظِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ووضع اللسادان الابا وموعيا رصالتصديق بالغلب ولابنعدم الاعان من العلد بالسكوي عنا النطف الواجب كالابنعدم بالسكون عنا الغيل لواجب وفال في لاسلام مناصد في بعليه ويؤلئ البهان ماغبوعد را مكن مؤننا فعل هذا بكوالا فرار ركنا عِمُ إلى الشعوط كافي الاخرس وحالدًا الكراه فاماا ما عال مه منزا بدخ نغيما والما بما علا بذب ولا بنعص لانه عبارة عدا المصلاف الغلبروبيوباعثيا دوائه بإبيعنا فبول الزيادة والنغصان صووك فيلابغغا وزا المؤمنون مياابيل لسمة والارض في صل لا بان واعما ميغا وتون باعتبار المؤة والضعف ودرجان البيان وبواستبلاؤه وغلبنه على الغلب بحبيث صاديه والمنصرف في النفس عُن موفئ رم جوارح واستعام كا مروما مؤما ومصدق للموى الصرصواللهوى كاللرة وفي البين ورجان لا بعله الاالله فانبغلعن السلف مناانا لاعان بزيد بالطاعة وبغض بالمعصية وقديهمسك فبصبغوله تغالى واذا تلبت عليهما بائه زادنهما عانا وبهاوردي الاخبار يجريح مناالنا دمينكان في قلب منعًا ل ورؤمن الايان محول علا الله و الاينان فالمنالا فالفطين الالالوفان اوا لمدا وبه ف نبادة الامان بزياحة نزول لؤين به ذاكى الغران كابروى عدا بناعبا سرص فالوااعا نشا مكل به عائلانكة والرسل لا ناصد فنا وحدا نبئه وريوبيئه ومل ديّه ويسائرصغا ته كاصدفئ بم الانباء والملأنكة عليه السلام وعد جراركم الله نغال كروان بعول إلا يما عان جبرانل وكلنا بنول امن بااما به جبوالل والا با عوات سلام واحد والاسلام بطائ على جبين

والانجبل وان عيسى وموسى عليهما السلام لواح ركاه لزمهما الدخول في شريعتك وان طاعته ومعبيته فريضة على الكافة فالصل الله عليه ولم لل يؤمن عبد حتى اكون احد اليه من اسله وماله والناسل جعبن وفالصلا للمعلية والدركني معتى وعسى عليها الصلاة والسلام لما وسعها الاا بناع في عجبند صوالله عليه وم ابنا وسنته على الدائي والمععول وتصريد بالما لوالنعنس والعؤل وإداء الغزائض واجئناب الجارم والتخلف باخلافه والافتفاء لائادة والرحدني الدنبا وبحائبة اسل الغفلة والهوى والحب للعلاء والعباح والبعث للظلة والمبتدعة والمغى والرجاء والجهاء والشليم والتؤكل وفواغ الغلب لله نغالي وافرادا لهم بالله تفا والاطنتان بذكوالله نخالي فاذاا تضح لله لتوك ببودة وتبسر سبيل لائباع بشر بعند فعليلاال سنغناء بالتصوص المزانية عن المزخرفات الكلامية والاعداص عناح لأكل العقول المسويد بالويم والخنيال وسيمها تاهلاله بواء والبيع والصلل والكحشال بالسنط المؤد بدأ الحاكمال واما بتوزادم وكاثر الانبياء عليها لسلام فباخباره صيالله عليه ولد وفي بيان علة هم في بحث الماحاد بيث كا يروى انه صلى الله عليه وفع سلى عده عدد الما بها وفعًا ل ما بد الده وادبعة وعدون الغا وروى ما في الداواريع وعشوون الغا واخبا والعادع فندبوا لاشتكال على نشوا تط لا تنبدا له الفاه والغلال بغني مثاله رعيناولذللا فالوالاول املات على عدد معيث السيد المد قال الله تعالى من فتعديد . عليك ومسرون المنسعد والملياء والايوا في المال العدة الما ليا والبير مناب ومنهم اويخوج مسم معدوفيهم والاعاع بالاشاء وأجب والالم بعل ساميم وعددهم ومنا تكرواحدامهم بصيركا فرا فان فيها من بخلاد البي عليه علم وكند لا سع اسمه فلا بجور للاللواب على لاطلاق لانع بوزان تكوبها وجوزان لابكؤنها فالجواد الصحبحاة نعؤلااه كان نبها منذ بدويجيع الانهاءوا لمرسلين والافلاوكلم كانوام بلغبن عدا المه تفصادفين ناصحبت والابنها ،عليهم اسلام معصومون سالكذ باذلوجا زاكذب عليهما بلذم الجخفا ندابعمد على خبرهم لاحمال الكذب وفد اكلالله لبنغطع تجحد العباد والفاب وعاخبوها لاعثما وفالالله نغالى وسلابسوب ومنذوب لللابكون للناس على الله يجدُ المِدا لرسل واللهم منوصون عدا الصغائد والكيا ترقيل والده العصمد كابد للانها وقبل النوة وبعد ساعلى لكح وفا ل بعضهم العصمة عدا النوة فيل الوح وبعد و وعد المعاريعيد الوحى وتبله بجوزناد راوا فخنلفوا في كينيد العصمة فغال بعضهم بي معصا فعنل للديم بجب الاختيار للعبد نيه و و للذاما بخلطهم على عبد بخالد عبرهم بحبك لا بميلون الحا لمعصب ولا بغيرون عدا الطاعث كطبع الملائكة واما بصوف مهم وجبغهم لحالطاعان جبواما الله تع بعدا ما اوجع فطبا تعدم ما في طبائع البشروفال العبيد الومنصور للا فريد والعصمة لا تزبل لمعتداى الابتداء والاستعان

له تعالى زلاوالها الماحية وجودها وليست برئية ازلا والدا ماحيك عدمها ذا وفائدا حرى وغ ارسال الوسل حكفة اى ساخ ومصالح راجعه الى لعباداد لا يخلو تعلد سالى عداحك لعوله منابي وموالحكيم الخنبم وله بل المراواجبا له تنا بل ويُركد لكان للحكية في توكه ولا إمّال لولا رُبُ ثلك المصالح عليا لا دسال لما ارسل حنى بلزم تعليل فعا لدبا لمصالح والحكم بل تعول لوادسل ولم يتربث لكله المصالم لعزيب عليه المصالح الاخرى فالمصالح غابان وعوا فبجميدة للانها عللا ذالعلهٔ ما لولاء لا مثنة العجي فالوا ولا بوصعالله يسبحانه بالعدُ رهُ على لظلم والسفه والكذب و العالما لا با الحال المناع ودهب بعض لناس لى انا الارسال من الله معالى عال الاالرسول فلوال با فتعناه العقل ففيد عليه علد واوائ عابا بعدا لعقل فلومرد ودالاه العقل حيم الله سالى ابحاعا ولابنا فض حجية الجبله بكوباطلا فلنابائى عافس العنا عدامع وفله ويرسل الحما بسكمل العناغ معرفنه وقف ارسل لله تعالى سلامنا الشولى ليث مستويب ومنف ديث ومسينين للناسما يحناجون البهما موالك نبا والدب لسلغوا بذللا الدح العليا نُ العلم والعل والله بهم بالمعيزات النافضات للعادات والعجز والرخارة للعادي ذ دا را لنُكليف لاظها رصد في مدعى لبنوة بحيث بعجز من بعيد ك بيع عن معا رضنُد مثل واول المانسيا مادم واخرج محد عنبوم السلام والمعيزان الدالذعلي نوه بسيناصه اللهعلية كنبوه شاسحة مستغيضة واظهرها فيحيع الحالان والمغامان وابغا بهاعلجا لازمذ والاوفا كنًا بِ الله عزوج ل فان كالبلاغيُّه ونَها بِهُ فَصِيَّ مُ مُسَخِّلًا عِلَى انباء عا كان وما لكون مؤلفه ثاليغا لم بغد واحدما دودا الله على الله على الله عليه وا يضا مالوالأما خلائه وافعاله والاعليه وللمستله وحله وكجاعله وكخاول وصدقه فحا وواعدة وما تُوارُوكُوللد من علماء الله مط من خوارف العا وان ومكا رم الاخلاق وتوافقهم وتواطع عسر على سن بغير سبوله والاطاعة لاحكامه والاعتراف بالعن عنا بلوغ نها لله حكه واسواره مع ئبا بن امكنتهم ونخالف انمنتهم بعجب العلم بصدئ وعواه فطعها فاع دليل فوي معجدوا ئه واى يجد اسطع من ججه فانطبع الله الغلوب على الطعبان واعمالابها وبالاستكياد فاعسلهر الالها نالالوجبالا عان والخلص لبرهان عن فيدالخذ لان وابد كالحرمان وما يغنى وصوح الادلدك لاساعده سوابع الرحمة وبغيرض على كاندًا لا نام ان بسك مدوات محدرسول الله خاخ الانباءلاني بعده وكالدخاخ الكثب لاكناب بعده والوصلان كما سلف مع الكنب فبله وتنويع تذا سخد لتوابع ماضه عليسا الاما ا فره كنا به ووافعُه وا نه متوالذي يح رب عبى عليه السلام امله ويهوالذي خبريه موسى عليه السله امتدويهوا لمذكورية التوراة

ا جمع المسلون من الهل لسن والمع على الدارسل فضلمن البنياء وقا لرسل افضل من معضه ما بعد وافضل محداصاليه عليه والم لعوله على الله عليه وع الاكرم الماولين والافراع عندالله ولا فيز ويُ المادي العُلْ سِنْ خطا بالادم عليه السلم لولا عبى ما خلف الدلها ولا الله في ولما المسمواغ ولما الاص ولاالوسش ولاالكوح ولاالعلم ولاالجند ولاالذا رولولا عيد ما خلفتك با دم وما ورد والحدرث لا تخبرون عا موسى ولا تغضلوا بن الابنيا، وما بنية لعبدانا بغول اناخبوم موسى بنامتى فلغله فنصوص عابجر كالحالمنقصة اوالحضومة وقال بعضهم انهورد فبالم اوعول علالتواضع واخلا أست عباد الله نعال العاموعبات معصومون عدالة نوب مكرمون عندالله ومالهم شغل سوى عبادة الله واماما روى إعها روث وماروت منكا بسنوب وركب فيهما التهوة فنعوضا لامراة بنا للها دسوة فيلينها على لمعاى والركوك كم صعدت الح إسماء بما العُمل مهما والمِنها محبوسين بها بل فلعلد ديوز واشا لات ومواديم سابها روت الموح ومع ماروت الغلب والنهاما العاو كالعرحان اسبطا فه ارصا العام الجسما في بيا بل لجسد الخامرًا لحن وازم ق الباطل فانتنا بزسوة زسوا الدنها ع 😜 والبنعا خداعها وسحوبا خواليص والغفل وعبل اصنم الهوى واشتغلا بالعلوم العناده الغيراللمعن مكل شبها فالغلاسفة وبدعها فالكلام ونبذاكنا بالله ولانطلتورهم وعطاالكاس يحر العلدم المزغرفة وسعوا يها فلدي المل لقفلة وصادا خادى الدنها وصعرت الدنها المالسماد المخارومية عانغلث منهما افتشا نهمابها وبغيا محبوكهم بالنعلغان الشبيعانية ولما وسفوت المعالم المعالم المعانعة المناعط واختلعوانا لروب فغا ل عضهم لاحفالهم منه روبع الرحماء لان ذلك الوعد للحنهن من البركووق للبعضهم لهم حفظ في الحفاوض الروحانيية ولا يجوزت ماللا كد وبغضهم ومن سكم ملكا اوابغصد يصبوا كافواة كاف الانبياروي لعول رسالى مع كان عن والله وملا مكر وجيز الوميكال قان الله عد وللكافرين ولله نفال الشيا والما عاليه لاوبع فيها امره ونهب ووعده ووعيله وجميع كب الله كلام الله غير مخلوفة ومن الكريكلة من الكب كغرول فوف بهن الكب ولا تغضيل لعاحد منها على الخرس جسة اع كله كلام الله ما واما ثلاوة بعصري واعترا وصل معا لبعص وافصل الكث العراء ومراءة الكث الماضية وكناشها صارت منسخ خد بالغراء ولا بجو زلنا مطالعة كشهر لما روى ان مؤما من المسلم كمينوا سين من البهد وفا توابد البني والله عليه وم فعًا ل كي بها حما فرد فوم اوضلاله موم الرغبواعاً الماهرب بيهم المماالي بدغير نبيهم فنزلذا وإ يكعتها فاانزلنا علبك الكناب بيلعليهم اناغ دلك ارحر و كري لغدم بورنون والمعواج لوسول المصل المع عليه وع

بل معاطن مدالله بحله الخط للنبر ونرجروعث الديمع بعاد الاختبار يخفيعًا للابلاء والتحبُّ ال واعدى عليهم ينى من غير قصل واحتها رفهورك بينههم رسم ولا بهملم وذهب بعظهم المعلم اطلاق اسم الالاعياد ضال الابنيار، م وفالد فعلما الافضل ويوكوا الافضل فعوليوا وما دوياع بصدد اود عللاله وضعل مراة دعث غيها وسعيدي نزوجها وولدمنها سلمان الاصح فلعد خطب مخطور بناواستنولهما ووهم وكان دلك معنا دا فهما بهجهم وما فبالمام ارسل اوريا الالجماد مرادا وامراع بنغدم حنى فيلل فيزوجها فهواف راد ولا للافا للالعلىرط ساعدة بعدب داودعاما بروبه النصاص حلد شمأ مدورين وخص الناس علىعد مر عصمنا لا بنيا اعليه إله عسكا با ما دم رم كان بنيا وا ويكل من عنم وأ لمؤكب لدعا ص والجوا دانوع بكانهاح والمدعى طالب بالبيا فاولك الم فلعلد ناسبا لعواد تعا فسمى والجندل عزما والمنزعوث بشرايا المتعفظ عنااس الساع ولعدوان حطعن المامير لم يجعاعن الانبياء لعظم فلدوهم كافا لعليه السله اشذالناس ببلادالانها وكاللاولها دئم المامكوفا لامكل واحى فعله الماجر يعله علطرية السبسة المفل ووقا لمؤاخذ وكتاول اسم على إسك يدل الهال ال باطل لعوله عامانه بكاريكا وقاسمهما الابناع لانداب فيوماما بدل علائ تناوله حيى ما فالدا يلب فلعل علاله ودك فنه ميلاطبه عبيائم انركعانتسد عنه مواعاه ليجم الله معاليان نسمخ للع وزُل اللانع فحلالطبع عليه والهم بجوزاله صلالله عليه تظ الدم عليه اسب احتما واخطأ فيد فالدظت الما الشي المنزيدة الالكان العين والعالمن المنبعة فتناولهن عبرها من عد نوعدا وكالدادب الكارو الحافوع كارد كالغ صلى لله عليه ولم اخذ حربوا ود بسابيده وقال هذا عوا مان علي دكورامني خل انا أما والم جرى ما جريعظيما ك الخطيسة وزجوا الولاده عنها فان فب الديال المندا الويد والم الرجوع عدا معلما الذب والدم عليه فلت امرا لدور فلافها ما فا تعطيه وجرى ماجوي معا شفاله على ثال الاولى أنان وبسيط فع المستلك المستلك والع فالدنعالي وعصادم دبدنعن فيفلنا لعله معظها الزلاوزجدا لاولادهاعنها وكلهم كانواعا اصله احدة الدم فالدالك تغلل شريك مفاالدين ماوصي توحاوالذى اوجهنا لبل وما وصينا بدهيم وموسسى وعدى الأيموا الدين ولائلغرفوا فيدبيني واظهركم ماالديده بن نوح وعيد ومن بينهما مث ادباب الشرائع وموالايا نابما يجيد بضد بغدما الاصل لمشترك فهما بيشهم واحا فروع الشرك تفخلك كافال لكل جدا الماكم يعذونها جابل فالوااخ للان ملذه الامد في على الاحكام ويحدث والاختلاف فيعلم التوحيدوا لاسلام صلالة وبسعة والخطأ فيعلالا حكام مغنور يلصاحبه فيدماجور بغلاف الخطأة علا لؤحبدوا كاسله فانه كغروز وروصاحبه ما زور واخت أبا فانسياء عجل سلالك

عماسفهاه بده عيبند فال فال فال فالخاري كند دات للم في المسجد لحدام فرجت في بعد الحداج فا داانا ببعدة كلاب الحراس فها الخ والله اعاجوز فا داكلب معالكلاب فالدلى سفيا ع فال فلك سفيا ن فالدامص لاباس علياء اغاباس على مع بعضابا بكروع يضى المعنما والعدفاح المتوجد مث البلاء كاروكالمستغفرى اله لما فهيئ مصرائي اللها اليعروب العاص رضي للمعنه فعالوا إبهاا لامير اعلنهلنا بعد اسند لا يجرى الابها فال بهروما ولا أوا واكان ا تناك وظليد خلوت معاملاً الكس عدنا اليجا ريي بكريس ابويها فالضينا ابويها فحعلنا عليها ما الحل والنياب افضل ما بلو م العبنا في مذا النيل فغال عروا عدد المراسك الداف السلام الا السلام معلام الم قبله فافاموا للائد الشهدا بجرى فلبلا ولاكتبوا حنى الموابا لجلاد فطا لاى د للاعروكت دلا اليعرب الخطاب رصبذ للغ فكبعرا بلغاف اصبت الذى فعلت واعالا سلام بهدم مكان فبله وبجث ببطافة في داخل كناب وكنب البيالا فديد الباب ببطاف في الما بنطافة في النياف في النياف في الكناب الع وين العاص اخذا لبطافة نغضها فاخافهها ماعبد الله عراميدا للوسي الينها الينها صوامع كانكان كنث بخرىما بسلا فلذ بخرواع كاناالله الواحد العبا رسبحا ندبوالذى بجريل فنساللله الواحدا لعنها واع بجريك فالني لبطا فدف النهل وفد ثهب الالصر للجلاء والحذوج منها لانها لانغوم مصلحتهم فيهاالابالنيل فاصبعوا وفلاجراه الله مائ عضرخ داعاغ لبلذ واحدة وفطع الله ما ثلك السَّندُ السَّوء عن الله معول البعم وكذاب المديد الماعد على كا دوي عن الما المنكد وان سفيندا مولايسول الله صلالله علبه وكم اخطأ الحيش بارصا الروم اواسرفا لطلق ما ريا للمسلل الجريس فاد ايدوبالاسد فغال باابالي رك انامولى ديول الله صيالي عليه في كانامركيت وكبت فافبل لاسدببصبصل حفافام اليجنبد كلاسمع صولا الهوى لبدئ افبل بهال جنبح في للغ الحبي ع رجع الاسد وغيث لدة مدّ الاستعباء كابروكعنا ما لك بنا نسران عوب الخطاب وص خطب الناس بالمديث فعًا ل باساريد بن فريم لجبل لجبل لا فانكولنكس وكرساريع وسارية بالواق فعال الناس الحاسف المدعنه اناسمعناع رين كرسا ريخ وبعوبا رص العراف على منبوفعال ويحكم دعوعرفظا وحلة مهم الاحدح مندفله بلبيان جاء رسولان ساوية بغالعد وفلافهم بمجا بالفتهد الكنغ الجديل والعدوان يحول بينهم وبين الغنيم فائا بع نعادمن السماء باساويع بن زنهم الجيرالجيرا وعناجا بريناعبدالله رصة فالاموابو بكورص وفال الحامات فيشوا فكالباب بعني باب السيث الذي في فيرركوله الله صلالله عليه وي فا دفعوه فان فلح لكم فا دفنوني وا لافرد وي اله فابراك لمهن فالجابر فانطلعنا فدفغنا ابداب وفلنا الاستدا بويكرون كمشئها يدفرو عندالبنى وفغنج الياب ولانددى مع فديخ لنا وفاللنا ا دخلوا وا دفنوه وكواما ولا نرى مختصا

عُ البِعُظِدُ بِمُعْصِلِكِ السَمَاءَ مُ الْمِعْمَاء الله مَن من العليق امامن مكذا لي ببُ المعلك س بعوله نغالك جاء الذي الري بعبده لبلان المسجد الحوام الالسجد الافضى والمسجد الافضى ووبه المغلَّس وإما من المسجد الافطلي الشماء والحصي سُنا ١١ لله فيا لاخينا والمستعلون و فل اخبر فرب عد عبرهم وعدد جمالها واحوالها واخبرهم الشابا واى والسمأ من الجعائب والالغ الماء وبلغ البية المعوروك دؤا لمنشى وكانا لاسواء لمبل للعجوع يسنئة فخ الخلاصة من انكوا لاسسواء ما مكة المها الملاس فلوكا فروان الكولعواج ما بية الملك الماليغو وكوا ما تدا لا وليا حق للشيبودين الاخبار والمستغيث مناحكايا ناالاخيار والولى بولعادق بالله وصغائله وإفعالك على نطف به العصيعة والخيالله في الاجنياب عدالم المحكول بنا ، بالطاعة وننزه على بسي على سره عدالات وسُلُال الله ب واستوره فغطهم والكرامان على يغضل لعاد في للولى ما فقطع المسافلة البعيدة في المدة العليدة كادوى عن مسوية على فال كان جب العجرين بالبصرة بوي النزوية ومى بعرفة عشية عوفة وظهوذا لطعهم والشؤاب كابدوى عدا الى عبد الله السروي فالدخلة الحرم فالسعرفيلسة الازمزم فاداشيخ فدحفل ماباب زمزم فدسد لتوله على العجافان الشرننزع الدلوف رب واخذت فضلك فتحرب فاذاسوب لوزغ اخ فاطيب منه كم المنغث فاداا الثيخ فاديب م عُدن من الغدة السحر فحيلت الازمزم فا والالثيج فل وخله ما بار روير فائ البئرننزع الداون وب واخذن فضلك فشوب فاذاما تعمضروب بعس الماذي وطاطب منه ما النف فإدا البيخ فد دب عدد ما العد فالسير فحلت الي موم فاذا البير في حمل معابا بدمزم فدس لؤيه على جيدنا في البنونيني الديون واخذن فضل فروس فاخ المركو مصروب بلبن إا ذف تطاطب منه فاحَدُن المحفيُّ فلغفتُها عابد حفيَّك كانج بحف منذا البسط عليك منا نَتْ قَالَ نَكُمُ عَلِي لَكُنْ مِ قَالَ حَزُاعِتَ قَلَى ثُمَّ قَالَ النَّاسِفَيانَ بِنَ سَعِيدَ النَّورِي للبّاسي عَنْ الْحَابِينَ كاروى عدد عنما ما بده عطأعد الهد فالهامان اوب والغربي ثنا فسل صحابه حفوقيوا فالخعفر فاخذا تعجره معغورة ملحوة فالدوثنا فسوافى كفله فنظروا فاذافى عنغه ثياب لهس مما يشبح بنوادم فال فكننونغ ثلك النباب ودونوه فيخ للاالغيم والمنشب المالياء كا دوي عن محديث زماج اله فالسب كانابوم الخاغزا انض الدوم تووابشرفال اجهزوا بسم الله فال فيمدين الديهم فيمدون بالنسر الغرفريا إبلغ مدالدوا بالمالوك فالحاجاوزوا فالدلانا سهلان كبكم شيئ فانالهضامث فغال بعصتهم عثلان وفعك والنسرفال فابعني فاذاالخلاة فدبغلف ببعصا عوادا لنهو والطبوان فالهواء كالغنلون عناجعفوب إبي طالب ولفان السين سي تعما الله ما وكلام الجادكا دوى عد سفان والجدالدرج اء رضي الله عنها المه سبعت فصعد عند لها وسمعا لسبحها والعدماء كالمووي

لحفرة

بدننسهم فحبث الكربعية وتغلعا اعلام الهدان فبلط لنعم فاسلاعن النصرف أنا موا لمحابد واجعل عبدا للكل على السوا، واصلاعت المفضيل واع خاطويا طنك فضل حديم عاالا خرفا جعل النام عملة السوادك فالمذيل اظها وولا بلزيك الا عند احدهم اكثوب الاخر بل بازمان محبيط الجميع والماعنوا ف بغض الجيع ويكفيل في العميدة السلمة الاسعنعا وعنفلف الديكروع وعمان وعلى وفي الله عنهم انعلى ا فولس لسائغضبل إلى بموعلى عرونغضبل عريكا غبرهم بغوب ا ، بكو فطعها ا لا برى ا نهد جعلوا نعضبوا استجنب مع علاما ت الل اسند والجاعة بخرو نف بعصهم في نعضهل عمًا ن عا على ض كونب لل بفضل حد على حد بعد الصحابد الا لا بالعلم والنعوى وضبل فصل اولاد يهم على رئب فصل بائهم الااولاد فاطمة رصه فا نهم بغصلون على ملاد ال تكروعروعكما ت وعلى عربهم مع رسول الله صلى الله عليه واحد النفا المجد المساواة قَ العلم والنَّفِي والافلاشك المالكرم عند الله بوالانفي وخلافتهم على النيف المسااجمة فالصعابة رض بعد البنى والله عليه وم عاخلاف الصديق من بعد الماورة والمراجعة اما استدلابا موالصلاة فانه صواله عليه والماليوا إبا كوليه فالالاس ويدي اعظما دكان الدبن فاكتدلوا ببنذا على نزاولى بالخلافة منهم ولبنذا فالعويض دضيل كيول الله على لله لا مرح نبنا افلانوضاك لامرح نبانا وامابا ٥ الله جل ناؤه تطول مرجب وفيع النهم لخنلفة على خلاف ذا الصديد ره، وا لا جماع جمد موجيد للعل فطعا فالوا وما نص كول الدص العطية على ما ما ما ادلوكا على خفي على الاصحاب ولم تكن الويكولماما الابالسعة بعد الى ورو والمرجع وثعد بوالنص على عبو المسيد للصحابة كلم الى الف الله صلى الله علم ف وخوف الاجماع تَم لما ابس مناحيا لله وعيمًا نا رض وامليكناب عبيده لعريض فعًا لواكث لبسيط لله الوحق العضيم. سداما عبد العركبي إلى فخافة واخرعسه وشالدنها خارجاً والعسده بالاخرة داخلانها حبى بؤرالكا فروبا عولها استخلف عوين الخطاب فان عدل فدا للاظن ولا ي فبم وان جا رفلكل مريخ عا أكسب والحتهداردت وللاعلم العب وسيعلم الذين طلعااى منعلب بعليوت فع كري خم الصعبعة واخرجها للناس فامرهم عبيا بعوالماء الصعبعة تباجواحي سرع بعلى صفال بابعنال فإهاوا عكاناع رفوق الأنغاف وللف فالله اعذالد بناببركذاما مئه ونركروني افطا لالارض واذل الجبابرة ومهوالاكاسرة حنى بلغ فنوح الى افت خاسان واطواق بحسان كوان وضالله عنه مولا عدا لامامة سورى ببهت منذنغ عنمان وعلى وطلحة وزمير وعبد الرحن بعاعون وسعدبن وفاصع فاله البزج إلاما

ولائرى سُهُا وتبييلهٔ المنكران توجا زوًا لانسل طريعُ الوصول الح معرفةُ البني الريسول لاشباره المعجذة بالكرامة اشارالص لى لجواب عن ذلك بعوله ويكوث ولل مجيزة للرسول الذ ي بين م الكوامة لواحدمث امنع لانه بظهريها الذولح ولين بكؤ وليا الما الأبكون محفًا في حبائت ودبانشه المصداب والافرار موسالة ويسوله في جعل ماكان مجزة للرسول مبطلا المبعيزة وساحه طرن الوصول لح مرفذ البن فيدوضا لعد سوادا لسبراعان المعيزة بغارا دعوى النبوة والولي اوادعى النعرة لكذره ساعتك وصابعد والله تعا ولايفليرعايده نعثمثا لعادة اصلا والبشاصاب المعيزة بغليرها وصاحب الكرامة يجبنيد فحاكلتان خوفا مثا الاغترا دلد كالائتيا و وافعشا السيار بعد بسنا بوتكوا لصدب يض بائغاف مثالال خذ والجائن وعثا بش مسعورا ثا لبني ط الله عليه وكم فال لوكنت بمُعَذَا خليلا لانحذ ن ابا كرخليلا وككنه الخ وصلى وفد انحذا لله صاحب خليلا وبووى عنه عليه السلام ا نا اول م ثنشف عنه الارض ثم ابوبكوثم عمر وبرو كاطا نك با ايا بكراول من بلخيل للخنة من امذ ولما خدج مث الغارفال ابشريا إبا بكوفان الله بعُلِل للناس عامة والماخصة وكانا اسلام عفّان وطلحة وذبير وسعد والجاعبيك بن الجداح ببوكة دعويدُنْ اول الاسلام فيطخو المغاروف وصنه كالصطالك عليه فط ابوبكروعرك اكهولاسل لجندك مدا لاولهن والاخرس الاالنبيهن والوسلين وعناعل يضالعه مثاانص كابكروعوا لالعب الجيا أخوا وسول الله صوالله عليه وكم ووزيراه غ ندى والعامل بهي م عنمان دوالنوري وم وعليه الجهور وفضاً مله به الصحابة و كالمعلية وم المعلية والمعادية والمعادية والمامة والم بشه رفيها وام كلكوم منه وجمعه العوال مشسلونة وبغال ما نزوج احديد بني دم ابني بني سوايد ولذ لك لعبُ بذى النورب خُعلِ المع يُضَى صِهُ قَالَ صِلِ الله عليه وَلَم بإعلى ل بحبِك الله مؤمَن تَئ ولا يبغضك الان نعْ شي وبروى الصطاليه عليه وم قال بوم نحبه لاعطهم بده الرابة رجلاغدا بفيح الله على بدبه بجب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله م اعطى لرابع عليا دضي لله عنه ن واعد ان جميع الصحابة وض مغضلون على عد الهم ساالاعد لعوله صوالله عليه وم خبوالناس فريئ م الذين بلونهم مُ الذين بلويهم فال الداوى معطوان بن حصين رص فلذا وركان كوبعد فرنه فرنه والكائد اخرجه البخارى ومسط والترمذى وابوداود وانشائي رحمه الله تعا والصحابة مهم المختاروم لصحب رسول الله سلالله عليه وفي الغا عُون بنصور حديد الله عزوج ل فن السنة ان بعث على العوم وإماما رواه انس رص عده وسول الله صلى الله عليه وع مثل من مثل المطرلاب وكاوله خعام اخود فعُالوالا بحثم هذا للدب الدُود في فصل لا ولعل الاحرف عالعُرن الاولهم المعضلون على الدُ العرون ماغير كبسدة ما الذبن يلونهم الذبن بلونهم وفا الوابع الكثياه من فبوالواوي اعا المواد لابجه ز نصب

ساسنع عدى ولل وسيول بول خامداسماء مده اخطأ في اجتباح و ومنهم مده بطلع خلائد منائل بغوله سياس علب كم لعارث ثلك الغند الماعية وبعول على صاحوا ننا بعواعلينا واماما فيال ما فذل عا را الا عاصِ من حله عا المفائلة في لم وعلها ع بعالما فن ل حزوًا لا كول الله صلى الله عليه والمثلاقة المائوك منه عليه ما ملك وامارة نعاوير وما بعده لم بكونوا خلفا وبل كانوا ملوكا وامل ولعل المرادمنها الخلافة الكاملة المحل بكوبك في المخالفة ورك المنابعة م بعد كلاكب سندف مك فلاف وقا مكاما رؤوروي حدعن حذ بغ در موعا ويكوانسون فيكم ما شارا لله الانكوم وضها الله تعالم تكوخلا فداع منهاج النبوة مكا الله ما المكوم و عما الله شادع بكوملكا عصوصًا م بوفعها لله عام بكوملكا جديد فلكون ما ١٠ والله عااع تكو م يوفيها الله على م لكو خلاف على منهاج النبوة فالواوف م اللاثون بوم فنال علي فسننا ف لا فيكروع عرف العروا كناع عولعثما ت ومنذ لعلى ضالله عسم والمساوي المساهم من اسالهام درياسة عامة لحفظ مصالح الناس دينا ودنيا وزجرهم عما بضرهم فالدائر ولابجوزنصب اماسين فازمان واحدخلافا لبعص الروافق واكداميه ودلك باطل ودى الحائد ومطاعد شخصيت إحكام متضادة وفا نوا ع واحدوام مال ولوعفدالا مامد لاكتببت كالمال مام مع عفدام اولا ولوعفد المما محا بطلا فيسسنا نع لاحدها اولغبرهما ودحب صاحب المعائف الحبخون نصب اماسين اذا بناعد المحيد لما بسلاحلهما المال يحوولت المالانفا ورصم لما فالواصل البرومنكم مست فالدا بوبكودة للبصل ببغات غ غد واحدانه وواله وم نبكرواعليه فكان وللعابيماعانهم وكذابع وضا الوقول ومثر اذا بوبع غلبتلين فافتلوا الاخرمنهما دواه مسيم فالموا الماموبغنلك يحول علما ا ذا لمهنف الابالنظليمود يشنيا إحكامه وافالذحدود به وسع كغورهم وبخيبز حبة المهم واخذ سدوا بروويه والمناوسة والمناوسة واللاع الطوف وافامذا بجعواما عباد وتصلع المنازعات الوافعات بمنالعباد ونبوك السبادة ألفا مذ الالعموف ونزوج الصغا صوالصغا والذبالا ولباءليم وقسمة الغناغ وعودلك واجمعن الصحابة ومنع علوجوب نصب الامام فالواسمعنا وسول لله صلالله عليه وسلم ببئول مده ما ن ولم برعلى نعسها ما ما ما ن مين بجا سليل فلا بجوزان عطي علينا بوحرولا نوى لانفسنااما ماولة روابر ابدعوسا ما ت ولب وفعنعد ببعدمات مبند جا المرا خرجم وانا اختلفوا في النعبيت إلا ن انعفد البحاع عانصب الصديث م يُرخ ال بكوع المام ظاموا لا مختفيا ولا منتظوا اذلابدمن الغبام بما نصب بهوله ونصب معالا عكمذا لنهام بناك

منهم فجعلواالاختبادا لحعببه ارحن ويصنوا بحكدفا خذبيه اليصنه وفال ونبياعلى كم كميابط وسنة رسولهما الله عليه ولم وسيع العجنين فنا لهل منه احكم بكنا بالله سال إلى منذ ركوهن واجنس براي م فالدحد ورص فاجا بالها دعاه وعرص عليهما كلا دُمران فكاعطي م ويبدالم الاولوعما وجبدالها بدعوه كم بابع عمان وبابعدالناس ورضوا بالالمال وانافال مؤلدوا جشد راج الاعدسه اعالجنسد مجيع لميدا نباع اجتباده ولا بجوريد غليد غبوسا الجشدب ومنصب عبدالرص وعثمان دينها الجدليد بجوزلها المثل غبرا اذا كالانعة منه واعلى بطريب الدبن والم بثرانا اجتهاد تنسه وسبيع اجتها وغبرا وفد ورو افتدوابا للذبن منابعد ما بوتكروكو ولعل عليا يشم كم الحنطا بالمعالما بنيط للاجتها و مُ الْغَفْ اللالْهُ عِلَى مَا مُعْلِينَ الْمَا قَالَم بوهِد وَ مَنْ عَبِيرٌ وَثَبِ اما مِنْهِ بالسِيدة كادوي المستهديما عادم ماجث الننته بالمدنية وقصد فنلذ عثما عدا لاستبلاد علسا والنناياهلا فالادالصحابة فنرشكين بده الغنند فعرضوا الخلا فطعلي على دف كاشتع عليهم واعفل ضاعكما نا ولزم بسيئم م عوضوا بعد وعلى طلحد فالى و لله وكرصم خ عرصنوا على الذ بسرقا مثنع الصنا نها مصنك ثكلا كذابام من فثلك جننج المهاجرون والانصار ومشلواعلها بدأا لامروناس ووالله تشالئ حفظ الاسلام وصيائله والايحرة فعيلها بعداء راه مسلئ نها بعوه ويوبويثذ افعل بده الامة واعلهم واورعهم ولبرمها سوط بُوتُ لَعْلا فَدُا إِجَاعَ اللَّا مَدُّعل ولا بل من عقد بعص على وصلحادا لا مد لمن الوصالح لذ لا انعفيت ولبواخير بعد وللغاء كالنه ولماوجوالي محتزاطال جماع كمافيون ثافير الاما رؤعنا وف الحاجد الهاعل الصعابة في معطوا فيها الاجماع عندالا خيبا والمباعبة والمالم بنيل فتلة عثمان لا منهم كالوابغا ذا والماغ بناله منعث وثاويل وكالنواني فنله ساولهن وكانالهمنعة والحكرنى الهاغجا ذاانغا ولاماكم اسلالعدل اعلايؤا خذعا سيغ منومنا ثلاق اموا لاسل العدلو فلادما نيم وجوح إبدائه فلم يجب عليه منلم ولا دفعهم إلى الطالب ومع بوى الهاغى نواخذا بذلاه فا خا بجبع لحاليا مام استنبغة و لاع منهم عند انكسا رشوك يثصر وتغوف منعنهم ووقع الاس له معنا أنا والننفذ ولم بكنا مني منا للها في الله الما في الله الما ف التُوكِيْلِمْ وَأَلْمَعُدُ فَا مَدُ وعَوْلَمُ الْعُومِ عَلِي الْخُروجِ عَلِمِنْ طَالِبِهِم بِدُمِدُما بِنَدُ وعند يَخْفَ سذها لارباب بينفغ للدبس الصائب الاغاص عافعلواوا لاعراض عنهم فالوا ومعاوية دم كان مخطئا الا اندنسل انعل عدة ناوبل المصربة فاسفام لاشكان من هارب عليا رضمت العما وما عبرهم على الله والم بصريه كافرا والمان اسفا واختلف اسل استدة وسميسهم باغيا فنهد

وللأعمال جاة

لاجله ولابنع فالمام بالفست وللحود لانا لنسف والجور فدانت ويريالصعابة والنابعين وهم صلوا خلفهم وجعوامعهم ولم بروالازوج علبهم ع فدريتهم وشوكتهم علي لله وان كانواظلة و يعول الصلاة خلف على وفاجر لغوله صلاله عليه واصلوا خلف كلب وفاجر وفوله صلى عليه وم صلوا خلف كل من قال ١١١١ دا ١١ الله في الخلاصد المل ١١ الموادات كاب ساسل فبلئ ولم سعد في المعاد مع المعاد المعاد المعاد المعاد والمعنو والعبو والعبو والعبو والعبو والعبو خلف كلما فكر شفاعد البنى على الله عليد ولا وللكراكدام الكائبين وعذاب العبر وكذاما فيكو الدؤب لانه كافرواه فال للهري لحبالد وعظمتك فليوب بلاع ولابصل خلف من بتكولس على لينب والمستبدا ذافا لداع سدب اورجلاكا للعباد فلاوكافرواع فالجسم لاكالاجسا فلومبنيع والرافضان فصل علب رض على غير فلهوم بليع وان انكرخلافذ الصديث رض فلاوكا فروما انكر المعداج ببظران انكوا لاسراءمن مكفال ببت المغلاس فللوكا فرواما انكوالمعداج من بب المعلى لابكفرورب بخط شمسرالا أرالحلوائ الهبنع الصلاة خلف من مخوص فعلالكلام وبنا ظواسل الالمواءوكر ١١٥ فيناد عماكان معروفا باكل الربوا وتصليك كل بروفا جولعوله صل الله عليه لم صلواع كلم فال لاالدالالله ولكفيعن عكوالمصحابذ الأبخيوعاعبد اللهب مغغلها ل فالدرسول المصواليه علبه وع الله الله فاصعابي الله الله في صحابي لا تُعْتَدُوهم عرضامن بعد فن احبهم فبحبّ إحبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن اذا هم فقل دان ومدادان فعل اندى الله ومن اذى الله فيوك لما الما باخذه وسكنواعنا العول فيماكان بن عهدمن السكاجد ولم بروا ذلك فا دحا فهما سبط لحم مدا لله تن مدا الحسن و فال عرب عبد العزب و فيعًل الم عن الك فعي ص تلك وم أوطهوالله الدنيا عنها فلانلوث السنندا بها وسينوا حدعن امرعلي وعا شكة رض فعًا ل للك امة فلخلت الها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولانسالوياع اكانوا بعلون فالخلاصة المنبغ اللعدا علينيا والعالج اج العالبني الله عليه وم بنيء العن المصلبين ومن كان من اللالعنبلة قال المام جيزالاسلام قان فب إبلام والعن بزيد لكونه قا لللسبت اوامرية فلناسد امها لريسك اصلا فلابجوزان بها الخيلداوامرية فصلاعن لعندفانه لابجوز نسبد سلم لى كبيرة من غير طفع فن اجلو العلام العلام المانه العالمة وجزم وصل على على العالم فظرما للاالرفض ونسمه بالجندالعشعة المبشريب الذب بشميع البنصط الله علية ع بالجندعن سعيدبن زب وعبدارين بنعوى إن البنى سلالله عبد وع فال الوكرفي الجنة وعرفي الجنة وعماما في الجنة وعلى وللنظ والمناه والدبير في الجند وعبد الرحوي بع عوفة الجند ومعد ابن ابى وفاصة الجندُ ومعبد بع زس غ للجندُ وابوعبدة بعالجواح علين دواه المرمذ عوابعامك

غيرمنيد واعسلم فاعتالا مواع والعضاة واجب ما دا مواعل الحف لعول تعالم الهاالذين امنوااطبعثوا الله واطبعطا كريول واولى المامرمنكم فيان تنازعهم في مبيئ فرووه الحالله واكرول اعكنة تؤمنون باله والبعم الاخرد لكخيركم واحسمنا وملافا لوا المرادمه اولح الاص الادالمسطين وفيل علادال عيع ومعنوالدالى لله والرسول لرجع الحكت برومنذ ركولر بعده والسؤ العندة زما نرعدا بناعبك سرص بعث البني ساسه عليه ويخ خالدا بدا الولي فروية الدحمين احيادالعرب ومعدعا ربن كاسوفسا دخالد يني ذاك ناس العوير لالتجيعيم فحاكم لتذب فسربواعير رجل منهمكان فداكم فاصلابان يئاسج الاب مُ الطلعة المعارفة الهاابا المعطات إنى مسلم وان مؤما لما سمعوا يكر بدروا والمن السلامي الافتى دلاغا واسرب كالعربوا فغال افخ فالذنا فعلا فانصدفا لى سلموا مرهم بالمفا صاصبح عالدفاغارعلبه فالمحوالادلا فاخذه وإخذماله فالخعار فعالخل بسلالوحل أدرا والى فلدامنيته وامريز المغام فغال خالد وفيم نئ بينبرعلى وإناالا مير فعًا ل نعم وإنا ابحبر عليك وانت الماميد وكان سهم ودلا كلام فانصوفوا الى لنحصل المعسوم واخبروه ضرالحل فآمندالبنى والله عليه وج واجازاما نعاروا ستنبعا دوخالد بستاب ي كول الله صلاا تكثيره كا فاغلظ عدا لخالد فغض خالدوفالها رسوله الله الليع بعذا العدد سبئتم فوالله لولاانك ماكان ب متى عاروكان عارمول لك عبن المغيرة فعًال رسول الله صوالله عليه ولم بإخال كف عناعار فالدمن سبع راس ب الله ومن بيغض عا البخصد الله فعام عاروسعم خالدواخذ بنوبدوك الان برضى تدفرضى عنه فانزل الله ما مدف الابدوعد اللاعدرف كث العبد الملك بن مروات بها بعدوي ول الرك بالسمة والطاع دعل منه الله ما ومنذ دسولدفها استطعت ويبكوت من قرين للوله صلاله علىوكم الاعتد مع فري وفد سلت الانضار الخلافة لغري بلغا الحديث ولا يختص بسي المكاتم واولا دعليات لاطلان الحديث ولايث ترحاات بكوشعصوما وبيث نزطان بكوت مناسل الولاية المصلفة الكاملة بيني مرطاع بلوسلا حوادكواعه فلابالها اماالا فلانماجع لالله لدى فرىن على المؤمنين سبيلاوا ما الحديد والبلوغ والععل فلان العيد والصبى والجعنوب لاولا بذله على الغسم فكبف تكويهم الولا يدع عبوهم واما الذكورة فلاعالنك دامون بالغوث والبوث مكا ومنح المدن عاالاستنا رفلا تغدرعلى واظها دانسباسا وسأشسا فاحداعلى تفيله الاحكام وحفظحه وحدا والاسلام وانصاف المظلوم من المظل لم ا دلولم بكن كذلك الم بعصل ب الغرض الذي نصب الاما ص

الملامكة وميسطانا رج ومعلى استعوارهم والصفا فالرحية مثل لغصب والتعموة والحفدوالحسد والكبروالعب واخواشا كلاب نابحنه فإنى محلم الملائكة وبدو مسحون بالكلاب وتورالعل الغناف الله مع أن العُلب الا بواسط الما أمك ولست الول المراد بلغظ السيد بهوا لعلب وبالكلب مو العنصف والصغا فالمذمومة وكلنحاف لهوتنب معليه وفرق بهن نغيم الظعامرالى البواطن وبسى النبني للبواطن مع مُعْرِير الطوائر فعا رق الباطنية ببين والدفيف قان بداطري الاعتبار وسومسلك السطاءوالابرارا دمعنوالاعنبارك تعتبر عادكرالي غيره ولانعتص علبه ورح النصو بانكارالاحكام الغطعية الأولئ عليها الكئاب والسنة وكذاا نكارالاجماع الغطع بعد العليد معتريان نكذب لله معا ولرسول واستعمال المعصبة كفرىعبدالعم بكونها معصيد سوادكانك صغيرة اوكبين والماسسانة والماستخفاف بهابان بعدها سيشة سملة وبزنكبها ماغيرمالات سمتر والاستيداء على السير كمركان كلامنها ما امال النكذب فالخلاصة ما الكولعالم مه غبد سبد ظلى خبع عليه اكلفرة المحبط مناجلس على مكان مدَّفع وبسالون منه مسائل بطين الاستلاذاء وبصديون بالوكائد ولم بضيك كعزواجعبا ووالطليم يؤما فالدجل فم فاخهب المعبلس العلم فعال من معدر على إن ما بغولون اوفالما العميلس العلم معرفا اواومنا فاللاخر ا دسبمعلاً المع فعاله الاخرالا وسبعني بالخي المحصد كنو لا ما ما تداكم عندا ادامال بطريع المعاندة لا عرب وامالخال ودبر تصحيح عواه بسخعا لمطالبة لا بكغرو عالحبط ولوفال اذسب معلى الغاضي فيناللا إذ بيب للبكة في الاعالا منتاع عن الدُها بالالغاضي الاجب الامتلا عنالذها بالما ليح اخر يما بكوا لغاض لا يم بال عمع وذالحبيط معافال لغفيم بذكر بنا معالعلم اوبروى حديث محيحا سذالب بيئ كغرفال بعضهم من فالعند ابنداء سكوب للخراوالزنااوا كاللام لبسم الله كعزف لبنبغي إن يكو محولا عالوام المنفئ عليه وان بكوعالما سدة الدريم اليه وفالاجتلاب مناك يخف الغران اويالسجيد اوبنعوه عابعظم الموع كنوغ الخلائة ردحد بها والبعض ما نخذا مكغو وفال المناخرون ان كان منوا تواكعنو و البياس من الله كعثر لعتول د 6 ا نه لا بيا شد من دوح الله الاالمغوم الكافرون والمامن مع عداب الله كفر فا له الله ما علولله الاالعقام الخاسرون وفالوا المانها ، مامونون لاامنون بلخائنون منالله الكرين غيرهم وتصديب الكاسن بما يخب عن الغيب وكفوله من المعلمين والسموان والارض الغيب الاالله ولغوله المعلم وللم ساائ كالهنا فضدفه عابعول فقد كغريا انزل على عدوالمنجم ذاادع العلم بالحوادث الانبط فللومكل لكالهن وعمعناه الرمال فلاعجوزا تبلع المنج والرمال ولاا بناع من احطال الهام فيما ا عيريه عدالها مائه والمعد وم ليسم بي لغوله نغالي وفدخلفظ م فيلوم ثلا عيدا والمك

وجاء فالمنرل والملاطل على الله ونظاله علوا مكشنغ نظل وجبث لكم الجند ود رواية مناعفون لكم وعن حفصة فالذ فالدرول الله صوالله عليه ولم الى لارجوان لابخل لنا وان على الله احد على سال والحديسية مُ في دوا جُهابي وا وو ا مثل للدركانوا نُلكَأُ مُدُوحِ عَدُ وَوَا لِذَا مَا لَمَ يَجِينَ كَا نُوا النا والصعابة فكفأ لاوسبعد عصوف المنفغ علبه عناجا بعطالكنا بعم الحدبسية الغاواريع مأدوروى العطعة يحتاجا بردح عنا لبتح والله عليه ولم لاعشق النا وسلما دايمة ودائيس وابي وروى الطبراني عدعيد الله طوني لمناواى واصابى وطوي لمن واىمناواى ولمن واى منا واى ملوي الهرحساما ولانسكيد بالجنز وابثا رلاحد بعيند بالعيدالمطلف والكافرين والوعد المطلف فالحسنين والمؤمن بين المنون والرجاء برجوف فالله في غفوان الكيا مُرويجُه ف على له فا المعنويدُ على الصفائر ونرى المستح على لخفين أوالحصر والتنفروا باخيا دالنج الثاثيم في بين منا النوائ وفل سستل انس بصاله عدامل لسنذ والمجآ فغالهان محب الشبحتين ولانطعت في لخنتين وعسم على لخفين وللغرم ببيط النميلل ادام بشف بجيث بصبرم كرفانا صارمسكوا فالواالفؤوي خرمتم ولابلغ ولح وجنها النباء لتولة صلا لله عليه ولم والله ماطلعت سمس ولاغرب عااحد بعدالبنيين افضل منابى بكرنيد البنصة إله البابكر صافضل من كل مؤمن لبستى والا دون ما الدنبي وصود ليل عادا البنية عسم له افعل عنورهم ولابصوالعبد ما دام عاقلابالغا الحبث بسقط عبدالا مدوالنهى جعوان ماؤه اللاعلالجا دفوه واجب للعفلاد العائلين لابحد النخلف عنها بوجو مذا الوجوه لاحد مذالناس مناصدية وعارف والابلغ السي المرابث واعا الدرجان ما غيرعن روائعن دما بوعل رغا لشرع وماكانا على دبيَّة فا نها مسكاجشها والتصوص تحتل عاظوالبرها مام بصرفعشها دبيل قطعي والعدو لعنما المرمعان بدعسه الهزالباطن للحار وكغوا يميل عدة المحذ وعد وللعدا الطريع فيمّا اخبرا لله معالى ما الحور والغصوروا لانها ر والاستجاروا لاطعة والاستربة وعداب اسلالنا رمنالوموم والجيم والسلاسل الاغلالحف خلافالب طنية والغلاسفة فالنهم بوولون كل واحد منساعل خلاق ظالده وما دلب اليماسل المعقب من كوالنصوص علظوا المصاويع خولا نفيها اسًا لان المحمّا تعانيك على ما بالجاسداك فلبس من الالماد في بني بل موكمال العلم ووفور المغربة فال الاما جينا السله لابد لطالب العلم المنطق عطلها والنفس عدارة أكل الاخلاق ومدوم الاوصادة العاعبادة الغلب والصلاة وفريدًا لباطن لا الله ع وكالا شع الصلاة التي مع وظيمة الجوارح الطالدة الابتطام الظاهر عدال حدال والاخبال كذلك لا نضيعها و ألباط وعال الغلب بالعلم الابعد طها ويم عدا في الاخلاف وانجاس الاوصاى فالصيالله عليه ولع للابخوا المدالك دينياض كليد والغلب موسك معونتزل

الدلطال الما

واصعاكنيه على بعض مكلين ا خاطأ وإسه فطروا خادفعه محد رمنه مثل لجان كاللواف فللجوا كان يجدما ويرنعسما الامات وتعسم بنتهى فيته ط وفد فيطلب الدجال حمي يدركد بهاب للذ بغللد ودوى إخارا عمليانسلام عدوالله كاب كابذوب الملية الما فلوثركدلانذا بحم بسلاوكت بغللالدبيده فيويهم حمدة حديث وطلوح الشمست عضويها فللوحف والاخيار و المستحواط الساعة مستنب من ووي ما ووي من من السبط الغما وي فالداطلي البني والله علبنا ويخده تلذاكر فعال ما ثذكروت فالوا تذكوالساعة فالدانهان تغوم محظ تزوا قبل كشراك فذكرالدخاف والدجال والدابة وطلوع السئسون مغربها ونؤول عسيمة موسع عبداسلع والبجوج وماجوج وللائد خسوف خسب بالمكوق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة الر واخرد الما ألا يغزي مناالم مطروا لناسل ليعتبوهم فالمجتبد فلد يختطئ وفل بجسيب ودسوب مسلم الماع كالمجتسد والمسائل النرعبة مصيب وبناء سداعلوا وبله فيساح ومعين فبوالاجنهاد بلائكم فهاما اد كالب والالمجسد أعلى المجوز تعدد الاحكام للعند وعادئة واحدفي فيكوكل مجنس مصببا والخنا وعندعل أثنااع لله حكما مغينا فكحادثد فان وجداع الجنسداصابوان فعده اخطأ فلن اصاب اجران ولمن اخطأ اجركا وردن الخبرون فعبراخران اصبت فلل عشوحسنا ت وإن اخطات فلل حسنة قالواللذ الإعلام وحدّم عاليه الهالنوا زادمنكك والوافعات مختلفة وبيان كلحكم وافعة ونا زاخ مقصل متعسق فلذلك امرا والوالا لباب بالاعتبار واباعلم لتوحبد وما يتعلف بالماعتفاديات فيهن فاكتناب والسنة فناجئهد واخطأ فهافهوما زورولس عبعد ورواختلغواف تكغيرص اخطأ فيها فذهب استنانعتهاء وطوائف من إيل العلام العدم النكفير والم بخالف لضروريات الدين ودسيعض الغفهاء والاللحديث الحان معتفل لبدع كافروان كان مناول ورسما بغشك الذاهبون عم الحجوا زالخطان الماجسا دبماجرى بين داودوسليما نعليها السلام حيث حكم داود بالغنم لصاحب للحرث وبالحوث لصاحب ومكرسلبات بالابكوالغنم لصاحب للحرث لينتغع بها ويعوم صاحبا عنم عا الحرى حتى يرجع كا كان فيرجع كلها حد الحمكك فالواحكم د أودكان باللجشاد دون الوى واللظاجا زيسليمان خلافه وللادا ودالرجع عنه فلوكا ب كلين الماجتها دين حما المكالم المختصيص ليمان بالنهم بعولد سجالة فعلمناها سليمان وجدوالضميرة الما بزواجعدالي الحكورة ومت صمنا د بسوا لحجوا والاجتماد للانباء عليهم السلام وعثوين ومؤعهم والنطا كله بسترطان انتبهوا حتى ببنهوا واسل بشوافضل من وسلللا تعطن والاللاكة افعنوان عامدًا لبن وعامدًا المنتوفين من عامدًا الملاكد لما ما المراهف

تغزرالا الباء منفكة عناصفة الدجود لاعالماسات لدكان متغزر والالباء منفكة عناصفة الدجودة حال الداد المنافقة الالا معمَ لِلنَّذِرِ (الالعجود فيلذ م كونها مؤجودة حال كونها معدوم في وعاء الماحية للاعوات وصدة فانتم عنهم نفع لهم سدابا تناف اسل في وقد العوان الع ت كيم منصمند عا الدع الماموات كعوله ما دينا اغفرلنا ولاخواننا الذب سيغونا بالايمات وعن سعدب عباحة انه فالس باركول الله النام سعدمات فاى الصد في افضل فالدالما وفي مراوف الصده لام عل رواه ابودا ودوالسابئ واختلفط فى العبادات البدني كالصلاة وفوادة المؤا له فذهب العصنيفة واحد وجهو والسلف إلى وصوادعا وينقل عناات فعي وما للغ يضمعل م وصولها فالوا فرادة الدون واللدا شانطوعا بغيواجرة نضالاب أما لواوصيان بعط بعثى ما ماله لس مدا العروه عا فيره فالوصية باطلة لانه في معنى للجود فيل أذا اعطيان معرا العران وبعله وسعله سود لا سل الغرا لا كا ما بعد العاجن لصلافة فيجوز تعمل فواد وعند العبورنك وعند الحصيف عرص ومالك لانه محدى م روبه السنط وفا المحديث للخسف لانكولل دوى عن أبعاع إنواوص في بعُراع إصرك وفك الدفن بنعاع سورة البغرة وخواعمها ودهب بعض بدل لكلام العدم وصوارعي لاالدعا ولاغيره وفوله مردود بالكئاب والسني واجماع السلف واستله لالدبنوله ما وال لب للات ال الاماسيوم نوع لانه اغائغ ملكد لغيم عبه وابنت النفاع المؤمن بسيج غيرو وبعن الاموري وق والكل بلك سعيدقان منا وبيذله لعنه طوان سياد بيغيد لنعنعه والله يجبب الدعوات لغوار تعالى احديد كسيث كم واختلفواني الافصل بعوالدعاءام السين والدضاء فقيل الدعا اولى لانعيادة في نعسه وبومطلوب ومامور بغمله وفيل السكون والخود محد عريا ب الحيم الم رصاك ولعل العاد للاحتال لانهافي الرضاد بالعضاء ودهد لجمه والحا مولا بسيخاب دعا الكافرت للؤلده وما دعا الكافرين ال فيضلال وزهب إيوالغاسم الحكم وابونصوالد بوسى الحجوات اجابيه فالدالصد والشبيد وبديغنى ويؤكر مادوى مرونوعا ان دعوة المظلوم تسكياب وان كان كان وبيض لحاجات لغوانه إفل الله بنجيم منها وم كلكرب وما اخبري البيصاليد عليه ولم من اسراط الساعة من خروج الدجال ودايد الارص وروى ان طولها ستوه دراعا ولها مؤائخ وزعب ودريش وجناحان لايغوشاها دب ولان كالعماط الب ودوى الأعليد الصلاة والسلوك كما من مخرجها فعالهما عظم المساجد حرمة عاالله م بعد المسجل الم وروى الهائخرج ومعماعصا موسى وخاع سليمان فنتكث بالعصاع سجد المؤمد تكنظ ببضاء فشيص ويهدوباناغ فانعالكافرنكند سوداء فشوح وجهد وباجوج وماجوج وتزول عيد عليه السلام من السماء روى ان مي لاعتدالمنا و البيضاء سرق و مرعف بين معدودين اذ الشهوا والغضب والحدص والهوى من اعظم الموانع عن الطاعة و بدف المصف ف وجودة ولا الشيرة والماشخ المصف ف والمستخد المستخدة والماشخ المستخدة والمستخدة والمست